# بالمروس في المراكب والمراكب وا

أبوأوس إبراهيم الشمسان أبتاذ في تشم اللغة العربية كلية الآداب - جامعة اللك معود

الجزئ الأولك

الزيامة

#### حقوق المابيع محفوظة الطبعة الثالثة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

#### مكتبة الرشد ناشرون

المملكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبدالله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ قاكس ٤٥٧٣٣٨١

Email: alrushd@alrushdryh.com

Website: WWW. rushd.com



\* فرع مكة المكرمة \_ ماتف ٥٥٨٥٤٠١ ناكس ٥٥٨٥٥٠ م

\* فرع المدينة المنورة \_ شارع أبي ذر النفاري \_ هاتف ٢٠٦٠ ـ ٨٣٤٠٢٧ \_ ٨٣٨٣٤٢٧

\* فرع جدة ـ ميدان الطائرة ـ ماتف ١ ٦٧٧٦٣٣

\* فرع القصيم - بربدة طربق المدينة - هاتف ٢٢٤٢٢١ فاكس ٣٢٤١٣٥٨

\* فرع أبها - شارع الملك فيصل - هاتف ٢٣١٧٣٠٧

\* فرع الدمام \_ شارع ابن خلدون \_ هاتف ١٧٥ ٨٢٨٢

وكلاؤنا في الخارج

القاهرة: مكتبة الرشد/ ت ٢٧٤٤٦٠٥

الكويت: مكتبة الرشد/ ت ٢٦١٢٣٤٧

بیروت: دار ابن حزم هاتف ۷۰۱۹۷۶

المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت ٣٠٣٦٠٩

تونس: دار الكتب المشرقية / ت ٨٩٠٨٨٩

اليمن - صنعاء: دار الآثار / ت ٦٠٣٧٥٦

الأردن - دار الفكر هاتف ٢٦٥٤٧٦١

البحرين - مكتبة الغرباء هاتف ٩٤٥٧٣٣ - ٩٤٥٧٣٣

الإمارات \_ الشارقة \_ مكتبة الصحابة هاتف و٦٣٣٥٧٥

سوريا ـ دمشق ـ دار الفكر ماتف ٢٢١١١٦

قطر - مكتبة ابن القيم هاتف ١٨٦٣٥٣٣



# محتوكات

| 0   | مقدمة                                             |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٧   | تمهيد                                             |
|     |                                                   |
|     | الباب الأول                                       |
|     | القضايا الصرفية المشتركة بين الأفعال والأسماء     |
|     |                                                   |
| 19  | الفصل الأول: الميزان المصرفي                      |
| ٤ ٤ | الفصل الثاني: الجامد وغير الجامد                  |
| ٨٥  | الفصل الثالث: المجرد والمزيد                      |
| ۱۷  | الفصل الرابع: الصحيح وغير الصحيح                  |
|     |                                                   |
|     | الباب الثاني                                      |
|     | قضايا الفعل الصرفية                               |
|     |                                                   |
| 77  | الفصل الأول: المتعدي واللازم                      |
| ٤٨  | الفصل الثاني: الفعل المبني للفاعل والمبني للمفعول |
|     | الفصل الثالث: إسناد الأفعال إلى الضمائر           |
| 184 | الفصل الرابع؛ تأكيد الفعل بالنون                  |

#### مقكدّمكة

أتى هذا الكتاب نتيجة للحاجة الماسة إليه ليكون مرجعًا أوليًا للطلاب المتخصصين بدرس اللغة العربية، يجهد الطريق لهم ليكتسبوا بعض المعرفة الصرفية التي تهديهم إلى التمكن من المهارات التصريفية.

وإن لم يكن هذا الكتاب جديدًا كل الجدة في مادته العلمية فإن فيه جدة في تقديم المادة نفسها من حيث اللغة والجداول الإيضاحية وجمع المتفرقات، فلأول مرة \_ مثلاً \_ تدرس قضايا الاسم والفعل في حيز واحد .

ولم يوضع هذا الكتاب عن قلة كتب هذا العلم؛ إذ هي كثيرة، ولكنها إما قديمة قد يجد الطالب المبتدئ عنتًا في بحثها، وقد يجدها تهتم بجانب وتغفل جوانب أخرى، وإما حديثة قد لا تجيب على ما تثيره كثير من القضايا الصرفية.

وألف هذا الكتاب بناء على التصور العربي التقليدي لعلم الصرف لذا فإن كثيرًا من الموضوعات المدروسة هي مما هو مشترك بين علم الأصوات وعلم المعجم وعلم الصرف حسب تصنيف بعض الدارسين المحدثين.

يتألف هذا الكتاب من جزءين. أما الجزء الأول فيقع في بابين، يعالج أحدهما القضايا المشتركة بين الأفعال والأسماء، ويعالج الآخر قضايا الفعل الصرفية، أما الجزء الثاني فيقع في بابين أيضًا، يعالج أحدهما مباحث الاسم الصرفية، ويعالج الآخر قضايا التغيرات الصوتية الصرفية.

حرصت أن أوثق المعلومات المهمة التي قد يجد الطالب الحاجة إلى الرجوع إليه من الأبحاث في الرجوع إليه من الأبحاث في الدوريات المحكمة والكتب المطبوعة عند درس بعض القضايا التي قد يرغب في التوسع في درسها. وحاولت الإشارة إلى رأي مجمع اللغة العربية .

أرجو أن يكون هذا الكتاب وافيًا بالغرض الذي وضع من أجله، والله نسأل أن يجعل التوفيق حليفنا، إنه عزيز قدير .

الرياض ١/ ١١/ ١٤١٦ هـ

المؤلف

#### تهميد

تتصف اللغة من حيث هي وسيلة من وسائل الاتصال بصفة مهمة هي تضافر ثنائية اللفظ والمعنى. ومن هنا كان درس اللغة يهتم بجانبيها اللفظي والمعنوي. إذ نجد علم الأصوات، وعلم الصرف، وعلم النحو تهتم في الغالب بالجانب اللفظي؛ في حين يهتم المعجم، وعلم الدلالة في الغالب بالجانب المعنوي. وإن كان من الصعب الفصل بين هذه الجوانب المختلفة؛ لأنها تدرس ظاهرة واحدة هي اللغة. على أن الحاجة إلى تعمق جوانب اللغة المختلفة يقتضي هذا الفصل الذي نجده في البحث وفي تعليم هذه العلوم اللغوية أيضاً.

#### الصرف في اللغة والاصطلاح:

أخذ مصطلح (الصرف أو التصريف) من المادة المعجمية (ص/ر/ف). وندرك، حين نعود إلى محتوى هذه المادة، المناسبة بين المعنيين المعجمي والاصطلاحي. فمعظم ما نجده من الألفاظ في هذه المادة يدل بشكل عام على التحول والتغير والانتقال من حال إلى حال. ومن ذلك: «يقال: لا يقبل منه صرف ولا عدل . . . . ومنه قولهم إنه ليَتَصرَّفُ في الأمور . . . . وصرف الدهر: حَدَثانه ونوائبه . والصرفان: الليل والنهار . والصرفة : منزلة من منازل القسر . . . . سمي صرفة لانصراف البرد وإقبال الحر . . . . والصيرف والصريف: اللبن ينصرف به عن الضرع حاراً إذا حلب . . . . والصيرف:

المحتال المتصرف في الأمور . . . والصَّيْرَفيّ : الصرّاف ، من المُصارَفَة . . . يقال : صَرَفْتُ الدرهم بالدنانير . . . وصَرَفْتُ الرجل عني فانْصَرَف . . . وصَرَفْتُ الرجل عني انْصَرَف الله عنك الأذى . . . وصَرَفْتُ الرجل في المري تصريفًا ، فتصرّف واصْطرف في طلب الكسب . . . . واستصرفت الله المكاره (١) » .

أما في الاصطلاح فقد استخدم هذا اللفظ ليدل على العلم الذي يعالج الكلمة المفردة، فيعالج تغيراتها وتحولاتها الذاتية .

ولا نجد تعريفًا لعلم الصرف جامعًا مانعًا. فأشهر تعريف ما ورد في شافية ابن الحاجب، قال «التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب (٢) ». وهذا التعريف يعني أن التصريف هو القوانين التي تتغير بها أبنية الكلم. وقد ناقش (الرضي) شارح الشافية هذا التعريف مناقشة تكشف عن قصور التعريف عن الوفاء بالمفهوم الذي يستقر في أذهان المشتغلين بالعلم، فالتصريف عند من سبقوا ابن الحاجب هو التغيير نفسه أي ممارسة اللغة بهدي من القوانين التي تحكم التغير الصرفي، وهذا ما يكن فهمه من قول ابن جني: «معنى قولنا التصريف هو أن تأتي إلى الحروف الأصول (وسنوضح جني: «معنى قولنا التصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف بضرب من ضروب التغيير، فذلك هو التصرف فيها والتصريف لها (٢) ».

والحق أن علم التصريف ليس إنتاج الكلم بمعنى الإتيان إلى الحروف الأصول والتصرف فيها على نحو ما ذكر ابن جني؛ بل هو معرفة القوانين التي تمكن من إنتاج الكلم والقوانين المفسرة للتغير فيها. فهنا نوعان من القوانين: أحدهما قوانحد توليد الكلم، أما الآخر فالقواعد التفسيرية لتغير الكلم على أنه يستفاد من جملة أقوالهم أن الدرس الصرفي يعالج الكلمة من جوانب متعددة (٥) هد:

١ ـ وسائل توليد الألفاظ وتكاثرها ويعرف هذا بتصريف الأفعال
 واشتقاق الأسماء .

٢ ـ التغيرات الصوتية الناتجة عن تجاور أصوات الكلمة الواحدة.
 ويعرف بالإعلال والإبدال .

٣ ـ تغيرات صرفية نتيجة الوفاء بحاجات تصريفية مثل: العدد والجنس، والتصغير والنسب. أو حاجة تركيبية مثل الإسناد.

#### أصرف هو أم تصريف ؟

درجت معظم الكتب المتقدمة على استخدام مصطلح (التصريف) غير أنا نجد إلى ذلك مصطلح (الصرف) وهو مصطلح شاع استخدامه حتى صار أشهر عند الناس منه، ونجد بعض الكتب الحديثة لا تفرق في استخدامها بين اللفظين.

#### ميدان علم الصرف، أو التصريف:

لما كان علم الصرف أو التصريف مهتماً بتغيرات الكلمة خرج من اهتمامه ما لا يتغير من الكلم. وقد حدد ابن عصفور ما يخرج من التصريف في أربعة أشياء قال:

«اعلم أن التصريف لا يدخل في أربعة أشياء، وهي: الأسماء الأعجمية (التي عجمتها شخصية) ك (إسماعيل) ونحوه؛ لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة (٢) . الأصوات ك «غاق» ونحوه؛ لأنها حكاية ما يصوت به وليس لها أصل معلوم. والحروف، وما شبه بها من الأسماء المتوغلة في البناء نحو «من» و «ما» ؛ لأنها ـ لا فتقارها ـ بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليها. فكما أن جزء الكلمة الذي هو حرف الهجاء لا يدخله تصريف فكذلك ما هو بمنزلته (٧) ».

أما ما يدخل في اهتمام الصرف فهو ما ذكره في قوله: «وما عدا ما ذكر من الأسماء العربية والأفعال يدخله التصريف (^) ».

والذي يفهم من قول ابن عصفور أن بعض الكلمات لها قابلية التغير فهي تتصرف وبعضها ليس لها هذه القابلية فهي لا تتصرف، وعلى متعلم اللغة أن يعرف هذه الحقيقة ليصرف ما يتصرف، أما من حيث الدرس الصرفي فإنه رصد لتغير الألفاظ؛ فالمتغير منها هو ميدانه الأساسي؛ غير أنه يكنه درس بعض ما هو غير متصرف بقدر ملائم.

## أقسام الكلم:

الكلم اسم جنس جمعي والمفرد منه (كلمة). ويكاد يجمع النحويون القدماء على أن الكلم ينقسم ثلاثة أقسام: الاسم، والفعل، والحرف. وقد زاد (ابن صابر) من القدماء قسمًا رابعًا سماه (الخالفة) (٩) . وجعلها (الكافي) خمسة أقسام (١٠) .

أما المحدثون فذهبوا متأثرين بالدراسات الحديثة إلى أن الكلم ينقسم إلى أكثر من ذلك، فقسم إبراهيم أنيس الكلم إلى: اسم، وضمير، وفعل، وأداة (١١). وقسمه مهدي المخزومي أربعة أقسام هي: الفعل، والاسم، والأداة، والكناية (١٢). ووصل تمام حسان بهذه القسمة إلى سبعة أقسام هي: الاسم، والصفة، والفعل، والضمير، والخالفة، والظرف، والأداة (١٢). وتابعه في هذه القسمة تلميذه (فاضل الساقي) (١٤).

والمتأمل في هذه التقسيمات كلها يرى أنها تعود إلى التضييق أو التوسيع في السمات التي تتصف بها أقسام الكلم، فهي عند التضييق ترتد إلى ثلاثة وعند التوسيع تمتد إلى سبعة أو أكثر من ذلك لمن أراد أن يتوسع في ذلك .

وقد اعتمد التوزيع العربي للكلم على ثلاث مجموعات كبرى على جانبين مهمين جانب المعنى وجانب الوظيفة التركيبية ، وانطلاقًا من المعنى عرف الاسم بأنه ما يدل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمان ، وعرف الفعل بأنه ما دل على معنى بنفسه مرتبطًا بزمان ، وعرف الحرف بأنه ما ليس له معنى بنفسه بل بغيره . وانطلاقًا من الجانب التركيبي عرف الاسم بأنه ما يسند ويسند إليه ، وعرف الفعل بأنه ما يسند ولا يسند و عرف الحرف بأنه الذي لا يسند ولا يسند ول

ويذكر العلماء جملة من العلامات التي تميز أقسام الكلم بعضها من بعض، والعلامات ليست سمات يجب تحققها في كل أفراد القسم الواحد بل تدل بتحققها أو تحقق بعضها على القسم من الكلم، أما ارتفاع بعض العلامات فإنه لا يخرج الكلمة من قسمها .

ذكر ابن مالك بعض علامات الاسم في قوله في الألفية:

بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل

وليست هذه كل العلامات إذ يمكن أن يضاف إلى ذلك علامات أخرى مثل قابلية الاسم للتصغير، وانتهائه بياء النسب.

أما الفعل فأجمل ابن مالك بعض علاماته في قوله:

بتا فعلتُ وأتَت ويا افْعَلي ونون أَقْبِلَنَّ فعْلٌ ينْجَلِي

وليست هذه كل العلامات إذ يكن أن يضاف إليها قابليته للجزم ودخول بعض الأدوات الجازمة والناصبة، ودخول حرف التسويف عليه، ودخول الفعل في جدول تصريفي.

أما الحرف فإن علامته ارتفاع كل علامات الاسم والفعل منه .

#### الكلمة:

استخدم مصطلح (الكلمة) في أكثر من مستوى من مستويات الدرس اللغوي؛ لذا تعددت مفاهيمه، فكانت الكلمة الإملائية، والكلمة الصرفية، والكلمة النحوية.

الكلمة الإملائية: هي مجموعة من الحروف التي يتصل بعضها ببعض، مثل: لك، كتابك، سأقرأ، سيذهبون، سنزورهم. وتقع بين فراغين.

الكلمة الصرفية: هي مجموعة من الحروف والحركات تؤلف مبنى يدل على معنى معجمي مفرد، أو معنى وظيفي .

الكلمة النحوية: كلمة صرفية تدل في التركيب على معنى إفرادي أو تركيبي .

وتتبين هذه الفروق عند تأمل كلمة مثل (ذهبت ) في: هند ذهبت.

ذهبت (إملائيًا) : كلمة واحدة.

(صرفيًا): كلمتان [فعل حرف].

(نحويًا): ثلاث كلمات [ فعل/ حرف/ ضمير مستتر].

وقد ذكر (الكافي) أمثلة متعددة على الفرق بين الكلمة الإملائية والكلمة غير الإملائية، من ذلك قوله « وقد تكون [أي الكلمة الإملائية] سبعًا، نحو: ﴿أنلزمكموها﴾ [٢٨ - هود]؛ لأن فيه ضميرًا مستترًا أيضًا تقديره: نحن» (١٥٠)

#### حواشي:

- ١ \_ إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، ٤/ ١٣٨٥ ١٣٨٦ .
  - ٢ \_ الرضي ، شرح الشافية ١/١ .
  - ٣ ـ ابن جني ، التصريف الملوكي ٢ .
- ٤ ذكر ابن عصفور أن التصريف قسمان: أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة
   لضروب من المعاني. والآخر تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير
   دالاً على معنى طارئ على الكلمة . (انظر: المتع في التصريف ١/ ٣١-٣٢) .
  - ٥ ـ ذكر نحوًا من ذلك الطيب البكوش في كتابه: التصريف العربي ١٤.
- ٦-يقسم علماء العربية الكلمات الأعجمية أربعة أقسام: «أحدها ما لم يتغير ولم تكن ملحقة بأبنية كلامهم كخراسان. وثانيها ما لم تتغير ولكن كانت ملحقة بأبنيته كخرم. وثالثها ما تغيرت ولكن لم تكن ملحقة بها كآجر. ورابعها ما تغيرت وكانت ملحقة بها كاجر. انظر: ابن كمال باشا، تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية، نشرت في كتاب «رسالتان في المعرب» لابن كمال والمنشي، بتقديم وتحقيق: سليمان العايد (جامعة أم القرى / مكة المكرمة، ١٤٠٧هـ) ص ٧٨.
  - ٧ أبن عصفور، الممتع في التصريف ١/ ٣٥.
    - ٨\_السابق ١/٣٦.
  - ٩ \_ الصبان، حاشيته على شرح الأشموني، ٢٣/١.
    - ١٠ \_ الكافي، شرح المعربات، ٢٩.
  - ١١ \_ إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ٢٨٢ \_ ٢٩٤ .
  - ١٢ \_ مهدي المخزومي، في النحو العربي: قواعد وتطبيق، ٢٦.
    - ١٣ \_تمام حسان، اللغة العربية : معناها ومبناها، ٨٦ .
      - ١٤ \_ فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي، ١٣٩٠.
        - ١٥ \_ الكافي، شرح المعربات، ٣٣.

الباب الأول القضايا الصرفية المشتركة بين الأسماء والأفخال

# الباب الأول القضايا الصرفية الهشتركة بين الأسهاء والأفعال

يضم هذا الباب جملة من المباحث الصرفية التي تتناول الأسماء والأفعال؛ إذ لا يستبد أحدهما بشيء منها دون الآخر، وقد حاولنا جهدنا أن نجعل لها من العنوانات ما يكفل لها الشمول الذي ذكرناه، وقد حاولنا أن نجعل فصول هذا الباب متتالية على نحو يعتمد فيه بعضها على بعض؛ غير أنا جعلنا الكلام على الميزان الصرفي أول فصول هذا الباب لأهمية الميزان الصرفي في الدرس الصرفي فهو ينتظم الدراسة بشكل مستمر وهو الكاشف لألوان التغير والتصرف التي هي مدار البحث الصرفي، ويحتاج تفهم هذا الميزان تفهما جليًا إلى إدراك سابق للظواهر الصرفية؛ غير أن الظواهر لا يستغني الدارس لإدراكها عن معرفة الوزن الصرفي. ولما كان تحقيق الأمرين في وقت واحد متعذراً آثرنا أن نقدم الكلام على الميزان لما أسلفنا من علة.

ولما كان الصرف درس للتغير ناسب أن يكون الفصل الثاني تصنيفًا للأسماء والأفعال من حيث قابليتها للتصرف؛ فيجري تصنيفها في هذا الفصل جاملة وغير جامدة. وهو درس يتناول كيفيات توليد الكلمات العربية وطرق تكاثرها في إطار اهتمام الصرفين؛ إذ تلك الكيفيات مجال درس اللغويين والمعجميين أيضًا.

ويتناول الفصل الثالث الأسماء والأفعال من اعتبار آخر وهو أغاط التغير التي تتصف به الألفاظ المتصرفة فتدرس حسب تجردها وزيادتها وهو درس يكشف عن الأشكال البنائية التي تظهر فيها الأسماء والأفعال حين تتصرف.

ويتناول الفصل الرابع لونًا من ألوان التغير الصرفي وهو معتمد على الطبيعة الصوتية لحروف الألفاظ المدروسة، ويجري تقسيم الأسماء والأفعال إلى صحيحة وغير صحيحة، وقد آثرنا استخدام مصطلح (غير الصحيح) لما يتصف به من شمول.



# الفصل الأول الهيزان الصرفك (``

نعرف الأشياء ونعرّفها بصفاتها، فقد يكون للشيء طول، وقد يكون له وزن، وقد يكون له وقد يكون له حجم. قد نصف الشيء بأنه طويل أو ثقيل أو كبير، ونقول عن المكان بعيد أو قريب، ولكن هذه الكلمات تعطي صفة عامة غير دقيقة فهي تفيدنا انطباعًا عامًا فقط. ولكنا في بعض الأحيان نحتاج إلى الدقة في التعبير. ونشأت هذه الحاجة عندما احتاج المجتمع إلى الاحتكام إلى مقاييس مصطلح عليها عند البيع والشراء، عند البناء والإنشاء، فالذي يبيع سلعة من السلع لا بد أن يحدد وحدة معيارية يقابلها ثمن محدد. وقد تكون هذه الوحدة عددًا معينًا أو طولاً معينًا أو وزنًا معينًا.

استخدم الإنسان أطوالاً اصطلاحية فاستخدم الذراع لقياس الأطوال والأقدام لقياس المسافات والشبر والفتر للأطوال القصيرة، واتخذ كتلة من الحجارة اصطلح عليها أن تكون وحدة للوزن، فما يقابلها من البضاعة بسعر كذا، واتخذ إناء من الآنية جعله معياراً للحجم، وسمي بعد ذلك بالصاع، وألوان المقاييس وأنواعها كثيرة، وفي العصر الحاضر أصبحت المقاييس أكثر دقة بالاتفاق على طول محدد وهو طول المتر ومضاعفاته وأجزائه، واتفق للأوزان على وزن الكيلو ومضاعفاته وأجزائه، وفي الحجوم على اللتر، وأجزائه.

والكلمات مختلفة فهي تحتاج إلى مقياس يحدد اختلافها بعضها عن بعض، من أجل ذلك وجد ما يسمى بالميزان الصرفي وعلى نحو ما أخذنا طولاً وجعلناه أساسًا لقياس الوزن، وإناء جعلناه أساسًا لقياس الحجم، فقد اتخذ علماء اللغة كلمة من كلمات اللغة فجعلوها أساسًا لوزن الكلمات.

أما الكلمة المختارة فهي (فَعَلَ) وقد اتخذوها لأسباب متعددة أولها أنها ثلاثية وأكثر ألفاظ اللغة العربية مؤلف من ثلاثة أصول أما ما هو من أربعة أصول أو خمسة فهو قليل.

والسبب الثاني عموم دلالتها فكل الأفعال كالضرب والقتل والجري تدل على فعل فالضرب فعل والقتل فعل والجري فعل ولا عكس .

والسبب الثالث هو صحة حروفها فليس في هذه الكلمة حرف يتعرض للحذف كالأفعال التي أصولها حروف علة أو شبه علة، والعلة الواو والياء وشبهه الهمزة؛ إذ هي أفعال قد تتعرض للإعلال بقلب أو نقل أو حذف. ولهذا عدل في درس اللغة العبرية من الفعل ( فعل ) إلى الفعل ( قتل )، لأن الفاء تعتل.

والسبب الرابع هو أن هذا اللفظ يشتمل على ثلاثة أصوات تمثل أجزاء الجهاز النطقي فهي تضم الفاء من آخر الجهاز النطقي والعين من أوله واللام من وسطه .

ما فائدة الميزان ؟ إن الميزان الصرفي يحدد صفات الكلمة فهو يبين إن كانت مجردة أو مزيدة ، ويبين إن كانت تامة أو ناقصة ، ويختصر الحديث عن الكلمة فإذا قلت إن كلمة « دع » على وزن ( عَلُ ) علمت فوراً أن الكلمة ناقصة إذ الحرف الأول منها محذوف .

ووزنك الفعل «استولى» على (استفعل) يبين أن الفعل مزيد ويبين حروف الزيادة والحروف الأصلية، وإذا قلت «استوى» على (افتعل) علمت أن الفعل مزيد وأن حروف الزيادة هي الهمزة والتاء. وعلى العموم فهو يبين عشرة أمور: الحركات، والسكنات، والأصول، والزوائد، والتقديم، والتأخير، والذكر، والحذف، والصحة، والعلة (٢).

#### كيف نزن الكلمة:

الهدف من الوزن هو إظهار الشكل المجرد للكلمة، والشكل المجرد هو مثل المخطط الأولى للوحة المرسومة، ومثل الرسم قبل تطريزه بالخيوط.

#### فوزن الأفعال مثلاً:

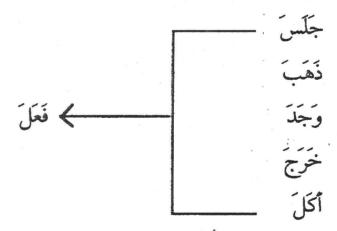

كل هذه الأفعال دخلت تحت بناء أو ميزان واحد، ماذا فعلنا إذن ؟

الذي حدث أننا عوضنا أصوات الفعل أو حروف الفعل بحروف الميزان، ففي الفعل الأول حلت الفاء محل الجيم وحلت العين محل اللام، وحلت اللام محل السين، ولذلك نسمي الجيم فاء الفعل واللام عين الفعل والسين لام الفعل وشكلنا حروف الميزان بحروف الفعل.

وحروف الميزان هذه لا تحل محل أي حرف من حروف الكلمة ولكنها تحل محل حروف معينة وهي الحروف الأصلية ونسميها حروف المجرد ويقابلها الحروف المزيدة أي الحروف التي زدناها على الحروف الأصول: حروف المجرد، وذلك لنأتي بكلمة أخرى وقد يسمى هذا اشتقاقاً أو تصريفًا (٣).

كيف نعرف الحروف الأصول أو حروف المجرد؟

الحروف المجردة هي العامل المشترك بين الكلمات التي اشتق بعضها من بعض، فالحروف المجرد، وهي ما تسمى أيضًا المادة الأساسية وقد نسميها المادة المعجمية ومن أشهر ما تسمى به (الجذور) وهي التي تتخذ أساسًا ومدخلاً لتصنيف الكلمات في المعاجم العربية، مثال ذلك: الكلمات/

ذهب، یذهب، ذاهب، مذهب، ذهاب.

علم، عالم، علم، أعلم، يستعلم.

نجد أن العامل المسترك بين كلمات الصف الأول هي الحروف (ذ/ هـ/ ب)، فهذه هي جذورها. والعامل المشترك بين كلمات الصف الثاني (ع/ ل/ م) ؛ فهذه جذورها.

ولذلك عند وزن هذه الكلمات نقابل حروف الميزان بالحروف الجذور، أما بقية حروف الكلمة فتنزل في الميزان، فنقول عند وزن المجموعة الأولى:

فَعَلَ، يَفْعَل، فَاعل، مَفْعَل، فَعَال.

وعند وزن المجموعة الثانية :

فَعِلَ، فَاعِل، فَعَلَ، أَفْعَلَ، يَسْتَفَعل.

ماذا حدث عند تطبيق الميزان؟

لقد أبعدنا الصفة الفردية للكلمة وهي معناها المعجمي الذي تختلف به عن غيرها؛ وهو ما تمثله الجذور، وأبقينا ما هو مشترك بين الألفاظ ونظائرها، وهو الحركات والسكنات والحروف المزيدة .

ولكن ماذا نفعل إن كانت الأصول أكثر من ثلاثة ؟

إن هناك مجموعات من الكلمات القاسم المشترك بينها ليس ثلاثة أحرف فقط بل أربعة مثل الفعل « دَحْرَجَ » ومشتقاته .

عند وزن مثل هذا الفعل نجعل حروف الميزان تقابل حروفه الأصلية الثلاثة الأولى ونزيد لامًا تقابل الحرف الأصلي الرابع فيصير « دحرج » على وزن ( فَعُلَلَ).

وإن كانت أصول الكلمة خماسية وهذا لا يقع إلا في الأسماء زدنا على الميزان لامين فكلمة « جَحْمَرش »، أي : عجوز، نزنها على ( فَعْلَلِل ).

وقد يحدث نتيجة لحركات وسكنات الكلمة التي نزنها أن ندغم حروف الميزان لتحقق شروط الإدغام وهو توالي حرفين من جنس واحد أولهما ساكن، مثال ذلك عند وزن « سَفَرْجَل » نزنها على ( فَعَلَّل )، فقد أدغمنا اللام المقابلة للراء باللام المقابلة للجيم لأن الأولى ساكنة .

والآن كيف نزن الكلمات المزيدة ؟

لقد أشرنا منذ قليل إشارة عابرة إلى هذه الكيفية وكنا بحاجة إلى مزيد من التفصيل في هذا الجانب .

## وزن المزيد (١)

يختلف وزن اللفظ المزيد فيه باختلاف زيادته، ذلك على النحو التالي:

ا \_إن كانت الزيادة حدثت عن تكرير حرف أصلي (جذر) فإننا نكرر في الميزان ما يقابل الحرف الأصلي (الجذر). فالفعل (كَسَرَ) عكن أن تزاد عليه سين أخرى (كَسُسَرَ) = (كَسَّرَ)، والسين يقابل العين من الميزان؛ لذلك تزاد عين أخرى في الميزان إشارة إلى أن المزيد في اللفظ مماثل لحرف أصلي، ومثل ذلك الأصل «جلب» تزاد باء في آخره ليكون كالرباعي،

فيصير « جَلْبَبَ » ، فعند وزنها نزيد لامًا في الميزان فوزنها ( فَعْلَلَ ) . ومثلها ( مَرْمَريس ) ، أي: داهية زيدت عليها ميم وهي مماثلة لفاء الكلمة أي أول أصل فيها . وزيدت الراء وهي مماثلة لعين الكلمة أي الأصل الثاني لذلك زيد في الميزان فاء وعين أخرى مقابل هذه الزيادات المماثلة للأصول فجاء الميزان (فَعْفَعيل ) .

٢-إن كانت الزيادة بحرف من حروف الزيادة العشرة (المجموعة في قولهم: «سألتمونيها »(٥) وضعت الزيادة بلفظها في الميزان؛ لأن الميزان كلمة مطابقة للموزون يزاد عليها ما يزاد على الموزون، وذلك مثل:

أُحْسَنَ أَفْعَلَ

انْقَطَعَ انْفَعَلَ

عَادِل فَاعِل

فإن كان الحرف المزيد مضعفًا في الكلمة جاء مضعفًا في الميزان مثل:

قَنُوَّر، وزنه: فَعَوَّل (الشديد الضخم الرأس من كل شيء).

حَزُور، وزنه: فَعُول (الغلام إذا اشتد وقوي).

وإن حدث في الكلمة زيادتان إحداهما بتضعيف حرف أصلي وأخرى بزيادة من حروف ( سألتمونيها )، فعند الوزن يضعف ما يقابل الحرف الأصلي وتنزل الزيادة في الميزان مثل: « تَعَلّم ، نزنها على (تَفَعّل ) .

٣ ـ يأخذ حكم الزائد أمران:

أ - الضمائر المتصلة حيث تنزل في الميزان مثل حروف الزيادة مثلاً: «ضربته » نزنها على ( فَعَلْتُه ) . ولا تعد هذه الضمائر من حروف الكلمة المزيدة إذ هي كلمات أخرى كتبت معها لأن الرسم الإملائي يقتضي ذلك .

ب-السوابق واللواحق مثل: «سَأَقْراً» نزنها على (سَأَفْعَلُ)، «لِيَقُراً» النهاعلى (سَأَفْعَلُ)، «لِيَقُراً» على (لاَفْعَلَنْ)؛ لأنها كلمات أخرى كتبت مع الفعل حسب الرسم الإملائي. ومن ذلك: أل التعريف، تاء التأنيث، نون التوكيد، ياء النسب؛ فكل هذه الملصقات لا تجعل اللفظ المجرد مزيداً، لأنها تلصق بالألفاظ المجردة والمزيدة على حد سواء. ويدخل في ذلك حروف المضارعة التي لا تعد كلمات جديدة بل حروف زيادة تزاد على لفظ الماضي لتكوين الفعل المضارع ولكنها تنزل في الميزان نزول الملصقات إذ لا يدل وجودها على أن الفعل مزيد إذ هي تلصق بالمجرد من الأفعال والمزيد وسيأتي شرح لذلك في المجرد والمزيد.

## وزن الْمُغَيَّر :

تحدثنا عن كلمات مجردة ومزيدة، ولكن تلك الكلمات جاءت على الوضع الذي ينبغي أن تأتي عليه في الوضع العادي المألوف ؛ ولكن طائفة أخرى من الكلمات تأتي مغيرة عن أصولها لأسباب صوتية وغير صوتية ليس هنا مجال تفصيلها، فالفعل (قال) مثلاً نعلم أنه أصابه التغير.

ندرك هذا التغير إذا وازنا بين هذا الفعل وبقية تصاريف المادة حيث نجد: يقول، قَوْل، قوّال، فنعلم أن أصل الفعل هو «قول»، ووزنه على (فَعَلَ) كما أن (ذَهَبَ) على (فَعَلَ).

#### إذن كيف نزن هذا المتغير ؟

يجب أن نعلم أن لتغير اللفظ أسبابًا وعللاً فقد يكون في اللفظ أحرف متماثلة متجاورة فتدغم، أو يكون فيه أحرف علة تتعرض للتغير، ويجب أن نعلم أن من هذه الأسباب ما يكن أن يحدث في الوزن، ومنها ما لا يكن أن يحدث في الوزن؛ ولذلك لا يتغير، أما الألفاظ التي يكون تغيرها تغيراً

يمكن أن يحدث نظيره في الميزان فإن الوزن يجري عليه التغير مثل الحذف الذي يحدث في اللفظ وفي ميزانه، أما الاعتلال فهو خاص بحروف العلة التي ليس في الميزان منها شيء؛ لأن جذوره صحيحة (ف/ع/ل). وعند وزن المتغير نجد أنه نوعان: نوع نزنه حسب أصله أي بنائه الباطن ولا نلتفت إلى بنائه الظاهر، ونوع نزنه حسب صورته الحاضرة أي حسب بنائه الظاهر.

أما النوع الأول فله عشرة مواضع:

١ ـ ما فيه إعلال بالقلب: (أي: قلب حرف علة إلى حرف علة آخر)، مثل:

| الموزن | الباطن | الظاهر |
|--------|--------|--------|
| فَعَلَ | قُولَ  | قَالَ  |
| فَعَلَ | بيّع   | باع    |
| فَعلَ  | خَوفَ  | خاف    |
| فَعُلَ | طُولَ  | طال    |
| فَعَلَ | سنعي   | سعی    |

نقول: إذن وزن « قال » ( فَعَلَ )، ووزن « باع » ( فَعَلَ )، ووزن «خاف » ( فَعَلَ ) ، ووزن « طال » ( فَعُلَ ) ، ووزن « سعى » ( فَعَلَ ) .

٢ ـ ما فيه إعلال بالنقل: (أي: نقل حركة حرف إلى حرف آخر).

| السوزن  | الباطن | الظاهر |
|---------|--------|--------|
| يَفْعُل | يَصُون | يَصُون |
| يَفْعِل | يَبيِع | يبيع   |

#### وعلى هذا نقول:

وزن « يصُون » ( يفعُل )، ووزن « يبيع » ( يفعل )، ونحن نقول : ذلك لأننا نقيس المعتل على الصحيح : ( يصُون ) المعتل مثل ( يدخُل ) الصحيح، و ( يبيع ) المعتل مثل ( يجلس ) الصحيح .

٣\_ما فيه إعلال بالقلب والنقل:

| السوزن      | الباطن    | الظاهر     |
|-------------|-----------|------------|
| يَفْعَل     | يَخُونَ   | يَخَاف     |
| يَفْعَل     | يَهْيَب   | يَهَاب     |
| مُسْتَفْعِل | مُستَقُوم | مُسْتَقِيم |

إذن نقول: إن وزن « يَخَاف » و « يَهَاب » ( يَفْعَل ) . ووزن « مُسْتَقيم » ( مُسْتَفْعل ) .

### ٤ \_ ما فيه إعلال بالقلب مع الإدغام:

| السوزن   | البساطن          | الظاهر |
|----------|------------------|--------|
| مَفْعُول | مَرْضُوو         | مَرْضي |
| مَفْعُول | مر موي<br>مر موي | مُرمِي |
| فَيْعِل  | سيُّود           | سيّل   |
| فَيْعِل  | هَيْوِن          | هيّن   |

إذن نقول: «مرمي »، و «مرضي » على وزن (مَفْعُول) و «سيّد» و «هيّن » على وزن (فَنْعُول) و «سيّد »

٥ \_ الإبدال في بناء ( افْتَعَلَ ) وما تفرع منه :

| الـوزن                 | الباطن                 | الظاهر                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| افتَعَلَ               | اصتبر                  | اصطبر                  |
| افْتَعَلَ<br>افْتَعَلَ | اضْتَرَبَ<br>ازْتَجَرَ | اضْطَرَبَ<br>ازْدَجَرَ |

إذن نقول: « اصْطَبَرَ واضْطَرَبَ وازْدَجَرَ » على وزن افْتَعَلَ .

| وفروعها. | نَعَلَ وتَفَعَّلَ وتَفَاعَلَ و | فيما هو على أبنية افا | ٦_الإدغام |
|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|

| وزنــه      | أصله           | المضارع       | وزنه      | أصله       | الماضي     |
|-------------|----------------|---------------|-----------|------------|------------|
| يَفْتَعِلُ  | يَقْتَتِلُ     | يَقَتُّلُ     | إفْتَعَلَ | اِقْتَتَلَ | قَتَّلَ    |
| ْيَفْتَعِلُ | يُعْتَدِي      | يَعَدِّي      | افْتَعَلَ | اِعْتَدَى  | عَدَّى     |
| يَفْتَعِلُ  | يَعْتَصِمُ     | يعصم          | إفْتَعَلَ | اعتصم      | عَصْمَ     |
| يَتَفَعَّلُ | يَتَظلُّمُ     | يَظُلُّمُ     | تَفَعَّلَ | تَظلَمَ    | اظَّلَّمَ  |
| يَتَفَعَّلُ | يَتَذَكَّرُ    | يَذَّكُّرُ    | تُفَعَّلُ | تَذَكُّرَ  | اذًّكَّرَ  |
| يَتَفَعَّلُ | يتزين<br>يتزين | َ ۽ ء<br>يزين | تُفَعَّلَ | تُزيّن     | ازٌيِّنَ   |
| يُتَفَاعَلُ | يَتَتَابَعُ    | يَتَّابَعُ    | تَفَاعَلَ | تَتَابَعَ  | اتًابَعَ   |
| يَتَفَاعَلُ | يَتَدَارَأ     | يَدَّارَأ     | تَفَاعَلَ | تَذَارَأ   | ادًاراً    |
| يَتَفَاعَلُ | يَتَثَاقَلُ    | يَثَّاقَلُ    | تَفَاعَلَ | تَثَاقَلَ  | اِتَّاقَلَ |

لذلك نقول: إن الأفعال: قُتَّلَ، عَدَّى، عَصَّمَ، كلها على وزن افْتَعَلَ لأنها كلها مغيرة عن الأصل؛ وكذا اظَّلَّمَ، اذَّكَّرَ، ازَّيَّنَ، كلها على وزن تَفَعَلَ ؛ لأنها مغيرة عن الأصل، وكذلك اتَّابَعَ، إدَّاراً، اثَّاقَلَ، كلها على وزن تَفَاعلَ ؛ لأنها مغيرة عن الأصل، وكذلك اتَّابَعَ، التغيير في تلك الأفعال كلها طلبًا للإدغام وخفة مغيرة عن الأصل، وإنما حدث التغيير في تلك الأفعال كلها طلبًا للإدغام وخفة النطق على اللسان.

وما يميز (قَتَّلَ) ونحوه عن الفعل المزيد بتضعيف العين (قَتَّلَ) أنها أفعال مختلفة في مصدرها فمثلاً «قَتَّلَ» بتضعيف العين مصدرها (تَقْتيل)، أما قَتَّلَ المحولة والمغيرة من «اقْتَتَلَ» فمصدرها «قتّال»، وقتّال نفسها محولة عن المصدر اقْتَتَال الذي هو (افْتعَال)؛ ولذلك نقول إن وزن «قتّال» هو افْتعَال.

## ٧ ـ الإبدال من حرف أصلي:

| 11            | f_4 t4    | . 4 10 10 |
|---------------|-----------|-----------|
| الـوزن        | الباطن    | الظاهر    |
| فُعَال        | وراث      | تُراث     |
| فَعَال        | بَنَان    | بَنَام    |
| فُعَلَة       | وُكَأَة   | تُكاة     |
| إفْتَعَلَ (*) | اوْتُجَهَ | اتَّجَهَ  |
| إفْتَعَلَ     | إوْتَصَلَ | اتُّصَلَ  |
| فَاعِل        | قَاوِم    | قَائِم    |
| فَاعِل        | بَايِع    | بَائِع    |
| فَعَال        | سماو      | سماء      |
| فِعَال        | بناي      | بناء      |

#### ٨ ـ الإدغام المجرد:

| الـوزن               | الباطن     | الظاهر             |
|----------------------|------------|--------------------|
| فَعَلَ               | مَكَدَ     | مَدَّ              |
| فَعَلَ               | شكد        | شک                 |
| افْتَعَلَ            | ارْتَكَدَ  | ارْتَدَّ           |
| فُعلَ                | مُدُدَ     | مُدُ               |
| يَفْتَعِل            | يَسْتَلِل  | يَسْتَلَ           |
| يَسْتَفُعِل          | يستمرر     | يَسْتُمر           |
| افْعَلُ              | اعْضَضْ    | عَضَ               |
| افعل                 | افرر       | قر<br>قر<br>مد     |
| افعل                 | امدد       |                    |
| مُفْتَعل<br>و دور بر | مُحْتَلَل  | مُحتَّلَ<br>و در س |
| مُفتعل<br>من سن      | مُخْتَلَلَ | مُحْتَلَ           |
| مَفْعَل              | مَمْرَر    | مُمُرّ             |

إذن نقول: إن الفعل الماضي مد وشد على فَعَلَ. وارتد على افْتَعَلَ. ويَسْتَلُّ على يَفْتَعِلُ. والماضي المبني للمفعول مُدَّ على فُعلَ. ووزن المضارع يُسْتَلُّ على يُفْتَعَلُ ويَسْتَمرُّ على يَسْتَفْعلُ. والأمر عَض عَلى افْعَلْ وفر على افْعَلْ، ومُدَّ على مُفْتَعِل واسم الفاعل مُحْتَل على مُفْتَعِل واسم المفعول مُنه على مُفْتَعل، ووزن اسم المكان مَمَر على مَفْعَل.

### ٩ ـ المقصور والمنقوص المتصلان بياء المتكلم:

| السوزن               | الباطن                 | الظاهر            |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| فَعَلِي              | فتيي                   | فَتَاي            |
| فَعَلَي              | عُصُوي                 | عَصاي             |
| مَفْعَلِي<br>فَاعلَي | مسعي <i>ي</i><br>داعوي | مَسْعَاي<br>داعيّ |
| فَاعِلِي             | هاديي                  | هادِي             |

فيقال: إن وزن فتاي وعصاي فَعَلِي، ومسعاي مَفْعَلِي، وداعِيّ وهادِيّ فَعَلِي. فَاعِلِي.

#### ١٠ ـ منتهى الجموع لما لامه همزة أو ياء أو واو:

| الجــذر   | السوزن   | الباطن | الظاهر |
|-----------|----------|--------|--------|
| خ/ط/أ     | فَعَائل  | خطائي  | خطايا  |
| ه/ د/ ي   | فَعَائِل | هدائي  | هدایا  |
| م / ط / و | فَعَاثِل | مطائو  | مطايا  |

نقول: إذن إن خطايا وهدايا ومطايا على وزن فَعَائل ؛ لأن نظيرها من الصحيح صحائف جمع صحيفة ووزن صحائف هو فَعَائل.

ومثل هذا منتهى الجموع لاسم الفاعل المؤنث من اللفيف المقرون:

| الجند | السوزن  | جمعه(الباطن) | جمعه (الظاهر) | المفرد |
|-------|---------|--------------|---------------|--------|
| ط/و/ي | فَواعل  | طوايي        | طوايا         | طاوية  |
| ر/و/ي | فَواعَل | رَوايِي      | روایا         | راوية  |
| ن/واي | فَواعِل | نُوایِي      | نوایا         | ناوية  |

فيقال: إن طوايا وروايا ونوايا على وزن فَواعل؛ لأن نظيرها من الصحيح شواعر جمع شاعرة ، ووزن شواعر هو: فَوَاعِل .

الثاني: ما يراعي فيه الصورة الظاهرة وله سبعة مواضع:

١ \_ الإعلال بالحذف:

إن حذف شيء من اللفظ الموزن حذف نظيره من ميزانه.

| ملاحظات | الجذر          | الوزن        | المحذوف        | الظاهر      | الباطن      |
|---------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| فعل أمر | ب/ <i>ي</i> /ع | فل           | العين          | . بع        | بيع         |
| مصدر    | و/ع/د<br>أ/خ/و | علَّة<br>فَع | الفاء<br>اللام | عدَّة<br>أخ | وعدة<br>أخو |
| فعل أمر | ري<br>واقاي    | رع           | فاء، ولام      | ق           | وقي         |

٢ ـ الإعلال بالنقل والحذف : إن حدث في الكلمة إعلال بالنقل فالحذف حذف نظيره من الميزان نحو:

| ملاحظات        | الجذر | الوزن   | المحذوف | الظاهر         | الباطن       |
|----------------|-------|---------|---------|----------------|--------------|
| حذفت اعتباطًا  | د/أی  | يَفَلَ  | العين   | یرک            | یرای         |
| حذفت للساكنين  | قاوال | فُلْت   | العين   | قُلْت<br>قُلْت | قُولتُ       |
| هذا رأي سيبويه | ق/و/ل | مفعل    | الزيادة | مَقُول         | مَقُولُول    |
| هذا رأي الأخفش | ق/و/ل | مَفُول  | العين   | مَقُول         | مَقُولُول    |
| هذا رأي سيبويه | ب/ي/ع | مقعل    | الزيادة | مَبِيع         | رهو<br>مبيوع |
| هذا رأي الأخفش | ب/ي/ع | مَفْيل  | العين   | مبيع           | رهو<br>مبيوع |
| هذا رأي سيبويه | قاوام | افعلة   | الزيادة | إقامة          | إقْوَامَة    |
| هذا رأي الأخفش | قاوام | إفَالَة | العين   | إقامة          | إقوامة       |
| هذا رأي سيبويه | قاوام | استفعلة | الزيادة | استقامة        | استقوامة     |
| هذا رأي الأخفش | قاوام | أستفالة | العين   | أستقامة        | أستقوامة     |

#### تنبيه:

ينبع الخلاف بين النحويين في تفسير ظاهرة الحذف من اختلافهم في المحذوف؛ فحين يكون ثم حرفان متماثلان أحدهما أصلي وآخر زائد يذهب سيبويه إلى حذف الأصلي.

# ٣\_ المثنى وجمع المذكر السالم المتصل بياء المتكلم:

| الوزن      | المحذوف | الظاهر     | الباطن         |
|------------|---------|------------|----------------|
| مُفْعِلاي  | النون   | مُكْرِمَاي | مُكْرِمَان + ي |
| مُفْعِلَيّ | النون   | مُكْرِمَي  | مُكْرِمَين+ي   |
| مُفْعِلِي  | النون   | مكرمِي     | مكرمون + ي     |

## ٤ \_ الإبدال من حرف زائد في غير الافتعال:

| الـوزن   | الظاهر | الباطن  |
|----------|--------|---------|
| فَعَاثِل | صحائف  | صحايف   |
| فَعَائِل | عجائز  | عجاوز   |
| فَعَاثِل | رسائيل | رساال . |

والفرق بين هذا الإبدال والإبدال في الافتعال أن الإبدال يحدث في اللفظ الموزون وفي الوزن على حد سواء لوجود شرط الإبدال فيهما، أما في الافتعال فإن شرط الإبدال يتخلف عن الميزان.

٥ \_ المبني للمفعول (للمجهول):

يتغير بناء الفعل للمفعول فيتغير له الميزان:

| ميزان المبني للمفعول | المبني للمفعول | المبني للفاعل |
|----------------------|----------------|---------------|
| فُعِلَ               | عُرِفَ         | عَرَفَ        |
| فُعِلَ               | وُجِد          | وَجَدَ        |
| فُعِلَ               | سُئِل          | سَأَلَ        |
| يُفْعَلُ             | يُعْلَمُ       | يَعْلَم       |

## ٦ ـ التغيير الخاص (لهجات أو تخفيف ألفاظ):

| الوزن   | المتغير | الأصلي |
|---------|---------|--------|
| يِفْعَل | يلعب    | يَلْعب |
| فعيل    | رِغيف   | رُغِيف |
| فَعِل   | عُصِر   | عُصْر  |

#### ٧ ـ القلب المكاني:

#### إذا حصل في الموزون قلب مكاني حصل نظيره في الميزان:

| CONTRACTOR  | الجنذر   | الوزن  | المقلوب | الأصل  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| PROTECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر/أ/ي    | فَلَعَ | راءَ    | رأًى   |
| Andrew Managed States and States  | واج اهه  | عَفْل  | جُاه    | وَجْهُ |
| A MANAGEMENT OF THE PROPERTY AND A SECOND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PR | مو اح اد | عَالِف | حادي    | واحد   |
| Transport to the Chief the special state of the spe | ي/ء/س    | عُفِلُ | أيِسَ   | يَئِسَ |

## والسؤال الآن ما هو القلب المكاني ؟

هناك كلمتان أو لفظان يؤديان معنى واحداً وحروفهما واحدة، لكنهما يختلفان في ترتيب هذه الحروف، وهذه ظاهرة ملموسة في التراث اللغوي، وفي لغة أطفالنا الصغار ولكنها في لغة الصغار تعد مرحلة من مراحل تعلمهم اللغة واكتسابها ما تلبث أن تزول بعد فترة. أما في اللغة فهو استخدام لا يختلف فيه الكبير عن الصغير، ويبدو أنه راجع إلى تعدد اللهجات التي جمعت بعد ذلك في إهاب ما يسمى باللغة العربية الفصيحة فنشأت لدينا الكلمات ومقلوباتها. ونحن نشك أن الكلمة الواحدة تستخدم في لهجة واحدة هي ومقلوبها في عالم الكبار، إذ لا بد لكل كلمة من دلالة مختلفة. صحيح أنّنا بحد في اللهجة المحلية اليوم الفعل (قضب) وتعني الإمساك بالشيء وهي مقلوب (قبض) و و قبض) مستخدمة أيضًا لكن هذه تكاد تكون متصلة بوظيفة تسلم النقود، وهي منحدرة من مستوى أعلى وهو مستوى اللغة الفصيحة ذي الصفة الرسمية حيث تستخدم في دلالات مختلفة مثل القبض على اللصوص وما إلى ذلك.

أما في لغة الأطفال فالقلب واضح. وليس لزامًا أن يكون في لغة كل طفل فبعض الأطفال لا يمرون بمرحلة القلب المكاني، وإن مروا فالأمثلة قليلة نادرة وبعضهم يكثر عنده القلب. وقد شهدت هذا الأمر في لغة أبنائي، فابني الأول أوس لم يلثغ بحرف، وما مر بمرحلة القلب المكاني. أما أخته ديمة فهي تكثر من قلب الكلمات ومن أمثلة ذلك: يرطب أى: يربط، يذحب أي: يذبح، أزوع أي: أوزع، مرضان أي: رمضان، مابيه أي: بامية، مخولية أي: ملوخية. ومن القلب عند أخيها بدر: ألواد، أي: أولاد.

ومن القلب عند أختها بدور: (ينخف): أي ينفخ.

أما في لغة الكبار فنسمع من ذلك ما يعد من قبيل التقابل اللهجي من مثل: صاعقة وصاقعة، وكان بعض البدو إلى عهد قريب يقول: كرهب أي: كهرب.

وأكثر ما يقع القلب فيه المعتل والمهموز، وقد جاء في غيره قليلاً، نحو: امضحل، أي: اضمحل، واكرهف، أي: اكفهر.

وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوه كـ (نَاءَ) مقلوب (نَأَى)، (رَاءَ) مقلوب (رَأَى)، (رَاءَ) مقلوب (رَأَى)، (لاعي) مقلوب (هَائِع)، (هَاعِي) مقلوب (شَوَائِع). (شَوَاعِي) مقلوب (شَوائِع).

وقد يقدم متلو الآخر على العين نحو (طَأْمَنَ) مقلوب (طَمْأَنَ). وقد تقدم العين على الفاء كما في (أيس) مقلوب (يئس).

#### أمارات القلب المكاني:

كيف نعرف أي اللفظين هو الأصل وأيهما المقلوب؟

#### هناك طرق منها:

أولاً: الرجوع إلى الأصل أي الرجوع إلى المصدر، وإلى المفرد في الجموع، فمثلاً (راءً) و (رآى) نجد المصدر هو الرؤية فنعلم إذن أن الكلمة مرتبة على هذاالنحو: (ر، أ، ى) إذن ف (رآى) الأصل و (راءً) مقلوبها. ومثل (أيس) و (يئس)، المصدر هو (اليأس). إذن مادة الكلمة هي (ي، ء، س) ومعنى هذا أن (أيس) مقلوب (يئس). وكذلك (الواحد) و (الحادي) نجد لدينا: (الوحدة). إذن (الواحد) أصل و (الحادي) مقلوب. و (القوس) مفرد (القسي) يدل على أن الجمع (قسي) مقلوب (قُووس).

ثانيًا: كثرة تصاريف الأصل. ف(الجاه) مقلوب (الوَجْه)؛ لأننا نجد: الوجاهة، الوجوه، الوجهة، واجهة، واجهة، مواجهة. كل هذا يدل على أن مادة (و،ج، هـ) أصل.

ثالثًا: كثرة الاستعمال تدل على الأصل عند التساوي في التعريف ووجود مصدر، مثل: (جَبَذَ)، و (جَذَبَ) فالأولى مقلوب الثانية لكثرة استعمال الثانية . ومثلها: (النَبُز) و (النَزْب) .

رابعًا: وجود منع الصرف - أي التنوين - دون مقتضى وسبب؛ مثل: (أشياء) فهي ممنوعة من الصرف دون سبب لولا القول بأنها مقلوبة. فالقول بأنها مقلوبة يسوغ منعها الصرف(٧).

خامسًا: أن يكون في الكلمة حرف علة يستحق الإعلال ومع ذلك بقي دون إعلال، فيدل على حدوث قلب في الكلمة كالفعل: (أيس)، المفروض هو قلب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها حسب القاعدة الصرفية؛ لكن بقاءها وعدم علتها دليل على أن موضعها ليس بعد الفتحة، بل قبلها في الأصل، ولذلك لم تتعرض للإعلال.

السادس: أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، فنحن نقول في اسم الفاعل من الفعل (باع): (بايع) ثم نقلب الياء همزة: (بائع)، فما هو اسم الفاعل من فعل مثل: (جاء)؟

إن اتبعنا الطريقة السابقة سنقول: (جايئ) ثم (جائئ) ؛ ولكنا في الواقع لا نقول (جائئ)، بل (جائي) وحسب. وهذا يعني أننا نجري قلبًا مكانيًا بين حروف الكلمة تحل بمقتضاه الهمزة محل الياء، وتتقدم الياء في موضع الهمزة، ونفعل هذا هروبًا من توالي الهمزات الذي هو أمر - في العربية - مرغوب عنه.

ويصير ميزان اسم الفاعل (جائي) المقلوبة هو (فَالِع) بدلاً من (فَاعِل) وهذا يفضي بنا إلى قضية متصلة بالقلب وهو ما يسمى بالقلب القياسي.

### القلب المكاني القياسي:

الألفاظ التي يحدث فيها القلب سماعية مقصورة على ما سمع من أمثلة وردت في العربية، ولكن الخليل بن أحمد يذهب إلى أن هناك من القلب ما هو قياسى. وهو في ثلاثة مواضع:

١ \_اسم الفاعل من الأجوف المهموز آخره:

جاء --> (اسم الفاعل) --> جايئ --> (بالقلب) --> جائي --> جاء [ مرفوعًا / مجروراً].

ساء --> ( اسم الفاعل ) ---> ساوئ ---> ( بالقلب ) --> سائو --> ( بالإعلال ) --> سائى --> ساء .

شايئة (بالجمع) --> شوايئ --> ( بالقلب ) --> شوائي --> شواء . ٣ منتهى الجمع لمفرد لامه همزة قبلها حرف مدمثل: (خطيئة ) تجمع على خطايئ ثم (خطائي ) للفرار من اجتماع همزتين، ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفًا فصارت (خطاء ا)، فاجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء:

خطايئ ---> خطائي ---> خطاء ا ---> خطايا على وزن ( فَعَالَى ).

أما سيبويه فإنه مخالف لرأي أستاذه الخليل إذ يرى أن لا قلب هناك (^) في مثل اسم الفاعل من (جاء) فهو على (جايئ) ثم (جائئ) ثم تجعل الهمزة الثانية ياء للتخلص من اجتماع الهمزتين وهو بهذا لا يلجأ إلى القلب المكاني تفسيراً. واختلف العلماء في ترجيح أحد القولين.

وعلى قول الخليل يكون وزن (جاء): (فال)، وعلى قول سيبويه: (فاع).

### تفسير حديث للظاهرة:

كشفت إحصاءات المادة المعجمية التي أجريت بالحاسوب أن تعاقب الحروف المؤلفة للكلمات العربية يؤلف سلاسل بعضها أشيع من بعض، يقول إبراهيم أنيس: « وقد تبين لنا في دراسة حديثة أن السر الحقيقي في معظم أمثلة القلب المكاني يرجع إلى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية في كلمات اللغات (٢) »، ويفسر ذلك بأن المرء يكتسب في سني حياته محصولاً لغوياً ضخمًا مرتبًا ترتيبًا خاصًا في مخه يعينه على تذكره فإذا خطرت في الذهن أحدى السلاسل الصوتية القليلة الشيوع فقد تستدعي إلى الشعور سلسلة أخرى تشبهها. ويلاحظ أن أكثر السلاسل شيوعًا هي أكثرها خطورًا على الذهن. ومعني ذلك أن حلول سلسلة صوتية محل أخرى، وهذا هو القلب المكاني، سره الحقيقي أن السلسلة الجديدة الطارئة أكثر شيوعًا ودورانًا في الكلام من الأخرى، مثال ذلك أن (يئس) مع مقلوبه (أيس) يفسر على هذا؛ الكلام من الأخرى، مثال ذلك أن (يئس) مع مقلوبه (أيس) يفسر على هذا؛ فالملاحظ أن الجذور التي تبدأ بالهمزة بعدها الياء أكثر من الجذور التي تنتهي بعدها الهمزة ، وكذلك الجذور التي تنتهي بياء بعدها سين أكثر من التي تنتهي بهمزة بعدها سين أكثر من التي تنتهي بهمزة بعدها سين أكثر من التي تنتهي

### حواشي :

- ١ \_ تعرف العربية عددًا من الموازين التي تزن بها الألفاظ منها:
  - أ\_ الميزان الصرفي: وهو موضوع هذا الفصل.
- ب\_ الميزان التصغيري وهو الصيغة التي تصاغ فيها الأسماء عند تصغيرها، فالأسماء المؤلفة من ثلاثة أحرف تصاغ في صيغة معينة هي (فُعيَّل)، أما ما زاد على ثلاثة ففي صيغتي (فُعيَّعل)، و (فُعيَّعيل)، ولا فرق في ما زاد على ثلاثة أحرف بين المجرد والمزيد.
- ج الميزان الشكلي: وهُو (مَفَاعل) ومفاعيل؛ وذلك المسمى بصيغة منتهى الجموع، فكل لفظ بناؤه مماثل أحد البناءين فهو ممنوع من الصرف قال ابن مالك: « يمنع صرف الاسم الف التأنيث مطلقًا، أو موازنة مفاعل، أو مفاعيل في الهيئة» (تسهيل الفوائد ٢١٨) والمقصود بهذه المماثلة أن يكون بعد ألف الجمع حرفان أصليان بينهما كسرة أو ياء، فتدخل في هذه الألفاظ التي على: فَواعل، وفَوَاعيل، وأفَاعل، وأفَاعيل. . . إلخ.
- د الميزان التحقيقي: وهو لفظ غير مستعمل في العربية لكنه يلجأ إليه لتحقيق الهمزة وإظهارها ويكون ذلك باستبدال عين بها، مثال ذلك ما جاء في قول ابن جني: " فإن جئت باسم الفاعل وجب همز موضع عينه، كما همز في (قائم، وخائف) فتلتقي حينئذ همزتان، فيجب إبدال الثانية لاجتماعهما في كلمة، فتقول: (جاء، وشاء، وأصله: جائئ، وشائئ) بوزن: (جاعع، وشاعع) ". (المنصف ٢/٥٢)، ومثال آخر في قوله: " فصارت (خطاءا) ، وتقديرها: (خطاعا) ". (السابق٢/٥٤).
- ه الميزان التمثيلي: وهو لفظ يذكر لبيان أن لفظًا آخر يماثله من حيث الحكم، مثاله ما جاء في قول ابن جني: «فلما حذفت الياء صار في التقدير (جوار) بوزن (جناح)، فلما نقص عن وزن (فواعل) دخله التنوين، كما يدخل (جناحًا) فقيل: (جوار). (السابق ٢/ ٧٢).
- و الميزان البابي: وهو ما يسمى بأبواب الفعل الثلاثي إذ يذكر أحد الأفعال الثلاثية المشهورة المعروف بناء الماضي منها والمضارع وذلك لبيان بناء فعل آخر مجهول، فيقال إن الفعل ( صَعد ) من باب فرح إشارة إلى أن الفعل مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع. والهدف من ذلك الاختصار والضبط الصحيح.
- ز ... الميزان العروضي: وهو جعل البيت على وحدات تفعيلية اعتمادًا على الحركات والسكنات، ولا يأبه التقسيم بحدود الكلمات إذ قد تقع الكلمة في تفعيلة واحدة،

والاعتبار للصوت لا للخط، ولذلك يعد التنوين نونًا . ومثال ذلك ما في وزن قول طرفة :

سَتُبْدى لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوُّدِ

إذ يقسم على هذا النحو:

مَنْتُبَدِي / لَكَلايبًا / مُمَاكُن / تَجَاهِلَن وَيَاتِي / كَبِلاَخْبًا / رِمَنْلَمُ / تُزَودِدِ ويوزن على هذا النحو:

فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن.

٢ \_ غريب عبد المجيد نافع ، الصرف القياسي ١٧ .

٣ للزيادة أغراض مختلفة وليست كل الأسماء مشتقة بل كثير منها جامد لم يؤخذ من غيره، وسيفصل هذا في المجرد والمزيد .

٤ - استفدنا كثيرًا في صياغة مادة وزن المزيد والمغير مما ورد عند غريب عبد المجيد نافع في
 كتابه الصرف القياسي ٢١ - ٢٩ .

هذا أشهر سبك لها وقد سبكها الصرفيون في مسبوكات كثيرة منها: « اليوم تنساه»،
 و « هويت السمان » ، و « أمان وتسهيل » .

٦- يختلف الإدغام في الأفعال التي جاءت على افتعل عن الأفعال التي سبقت في رقم
 (٦) من جهات هي: أن هذه تدغم الفاء منها في التاء المزيدة بعكس الأفعال السابقة فقد كانت التاء تدغم في الفاء، وأن الفاء حرف علة في هذه صحيح في تلك، وأن الفاء ساكنة في هذه محركة في تلك.

٧\_ أثارت هذه الكلمة جدلاً بين النحويين فمنهم من ذهب إلى أنها منعت من الصرف قياسًا على ما ينتهي بألف تأنيث ممدودة، ومنهم من زعم أن فيها قلبًا مكانيًا، وقد ذهبت وسمية المنصور في بحثها لهذا الجمع إلى أنه على (أفْعَال)؛ لأن (فَعُل) المعتل يجمع على (أفْعَال)؛ ولأن هذا القول لا يخلق مشكلة من حيث تصنيفها في المعتل يجمع على (أفْعَال)؛ ولأن هذا القول لا يخلق مشكلة من حيث تصنيفها في الجمع أو اسم الجمع؛ ولأنها تصغر على (أشيًاء) كما تصغر (أفعال). انظر الجمع أو اسم الجمع؛ ولأنها تصغر على (أشيًاء) كما تصغر (أفعال). انظر تفاصيل هذا كله في: صيغ الجموع في القرآن الكريم (رسالة ماجسير) ص ١٦١-١٦٧.

٨ ـ سيبويه ، الكتاب، ٤/ ٣٧٧.

٩ \_ مجلة مجمع اللغة العربية ٢٩/ ١٠.

١٠ \_ السابق، ٢٩ / ١٠ \_ ١٢ .

# الفصل الثانك الجاهد وغيرالجاهد

يطلق مصطلح (الجامد) على الأفعال والأسماء ؛ لكنه مع هذا يعد من قبيل المشترك اللفظي، ذلك أن مفهوم الجمود في الأفعال يختلف عن مفهومه في الأسماء . ويتبين هذا من المصطلحات المقابلة للجامد ففي الأفعال نجد مصطلح (المتصرف) ، وفي الأسماء نجد المشتق .

الجامد + المتصرف (من الأفعال).

الجامد + المشتق (من الأسماء).

ومن أجل اختلاف اللفظ في المصطلحات المقابلة للجامد جعلنا لها مصطلحًا مشتركًا هو (غير الجامد). والهدف من ذلك جمع دراسة ظاهرتين متشابهتين في حيز واحد.

# أولاً: الجامد وغير الجامد من الأفعال (الجامد والمتصرف):

الفعل حدث مرتبط بزمن. هذا هو الأصل في الأفعال؛ فهي قد تدل على الحدث في زمن قد مضى وتم، وقد تدل على حدث سيقع في زمن لاحق. إذن الزمن هو جزء من دلالة الفعل، لكن بعض الأفعال وهي قليلة خرجت عن طريقة الأفعال؛ لأنها اقتربت من حيث استخدامها في الجملة إلى استخدام الحروف والأدوات أو ارتبطت بأنماط خاصة من التراكيب، من أجل هذا يكن القول: إن (الفعل الجامد) هو ما يستخدم في اللغة منه زمن واحد فقط ولايشتق منه أسماء، فقد يكون ماضيًا لا مضارع له، ولا أمر.

وقد يكون مضارعًا لا أمر له ولا ماضي. وقد يكون أمرًا لا مضارع له ولا ماضي. ويقابل هذا (الفعل المتصرف) وهو: الفعل الذي يستخدم منه في اللغة زمنان أو ثلاثة أزمنة، وقد تشتق منه الأسماء.

إن الزمن الذي أشير إليه سابقًا هو الزمن الصرفي، فما هو الزمن الصرفي؟

## الزمن الصرفي:

إن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر هو تقسيم صرفي أو هو نظر أبنية تأتي عليها الأفعال بشكل عام، ولكن هناك زمنًا آخر هو الزمن النحوي الذي يكتسبه الفعل داخل الجملة نتيجة تضامه مع حروف أخرى وقرائن قد تخالف بزمنه النحوي عن زمنه الصرفي، مثال ذلك الفعل المضارع إذا سبق بأداة النفي (لم) فإنه يدل على الزمن الماضي، وكذلك الماضي بعد (إن) الشرطية يدل على المستقبل. والمحدثون من علماء اللغة لا ييزون من الزمن الصرفي سوى زمنين الفعل التام وهو ما يسمى بالفعل الماضي مثل (ضرب)، والفعل غير التام وهو ما يسمى بالفعل المضارع (يضرب)، أما فعل الأمر فهو في الحقيقة جزء مقتطع من الفعل المضارع، وهذا مذهب الكوفيين (1). وهو لا يدل على زمن. وإن عده القدماء دالأ على الحال أو الاستقبال.

والمصطلحات المطلقة على تقسيم الفعل من حيث الزمن الصرفي ليست ذات مفهوم متسق، فالماضي واضح العلاقة بزمن المضي أما المضارع فليس له من حيث هو مصطلح علاقة بالزمن، لكنه مصطلح وضعه البصريون، ومعناه الفعل المضارع للأسماء، أي المشابه للأسماء. والمشابهة هذه من حيث الأحرف المتحركة والساكنة في كل من الفعل والاسم؛ مثل الفعل

(يضرب) واسم الفاعل (ضارب) فكلاهما مؤلف من: متحرك + ساكن + متحرك + متحرك ، ومن أجل هذه المضارعة أعرب الفعل المضارع من دون الفعلين الماضي والأمر (٢) . أما الأمر فلا علاقة لمصطلحه بالزمن ؛ إذ له علاقة بالوظيفة التي يساق لها الفعل وهي الأمر بإتيان فعل مفهوم من لفظه .

#### علامات الأفعال:

يذكر النحويون بعض العلامات التي يدل وجودها على نوع الفعل، من ذلك أن ( الفعل الماضي ) يتازعن غيره بأن تاء الفاعل يكن أن تلحقه، نحو: قمت، جلست، ذهبت. وأن تلحقه تاء التأنيث الساكنة، نحو: قامت.

ومن أجل ذلك يستدل جمهرة النحويين على فعلية بعض الأفعال المختلف فيها بهذه العلامات مثل الأفعال: نعْمَ، وبنسَ، ولَيْسَ، وعَسَى (٢)

ويمتاز (الفعل المضارع) بدخول بعض النواصب عليه دون غيره وهي: ( لن، كي، إذن، اللام الناصبة) ؛ أما (أن) المصدرية فتدخل على الماضي والمضارع، ويمتاز بدخول الجوازم مثل: (لم، لما، لا الناهية)، ويمتاز باتصال أحرف المضارعة به، وهي أحرف ليست جزءً من أحرف الفعل المعجمية، بل هي لاصقة تدخل على كل فعل مضارع، وهي الأحرف (أ/ن/ي/ت)، وتجمع في لفظ (أنيت) أو (نأيت).

ويتميز (الأمر) بدلالة بنائه على الأمر، وهو طلب حصول الفعل، وبقبوله المطلق التأكيد بالنون.

#### علاقات الأفعال:

يذهب الصرفيون إلى أن الفعل الماضي هو الأصل في أبنية الفعل. والمضارع فرع عليه من حيث اللفظ فهو ماض زيدت عليه أحرف المضارعة ثم غيرت حركاته. والأمر فرع على الماضي من حيث هو فرع على المضارع؛ لأنه مقتطع منه بحذف أحرف المضارعة .

ويذهب داود عبده في ما قال لي إلى أن المضارع يمكن أن يعد هو الأصل الذي أخذ منه الماضي وأخذ منه الأمر، وذلك بحذف أحرف المضارعة، وهو يرى أن هذا القول أسهل من الناحية التعليمية (٤).

# من قضايا الفعل المضارع(٥):

١ - حركة ياء المضارع مفتوحة في جميع الأفعال، مثل: يَجلس، يَنكسر، يَستخرج، باستثناء الفعل المؤلف من أربعة أحرف فياؤه مضمومة، مثل الأفعال: يُجلس (ماضيه: أجلس)، يُدحرج (ماضيه: دحرج)، يُجلب (ماضيه: جلب)، يُحوقل (ماضيه: حوقل).

٢ \_ لحروف المضارعة آثار لفظية منها:

أ- تغيير حركة ما قبل الآخر في غير الثلاثي من الفتح إلى الكسر باطراد ما لم يكن ماضيه مبدوءًا بتاء زائدة، تقول: يدحرج، يكرم، يُذهب، ينطلق، يستخرج. أما ( يتعلَّم ) فإنها تبقى مفتوحة كما هي في ماضيه .

ب ـ حذف همزة الفعل الذي على بناء (أفعل). والواو إن كانت فاءً لفعل عينه مكسورة، ومثال حذف الهمزة:

أكرم ---> ( المضارع ) ---> ي + أكرم ---> يكرم.

وسبب حذف الهمزة من مضارع (أفعل) هو اجتماع همزتين عند إسناده الى المتكلم، نحو: (أأكرم) وهو اجتماع لا تقبله اللغة، فحذفت الهمزة الثانية وحملت بقية إسناد الفعل على ذلك.

ومثال حذف الواو:

وصل ---> (المضارع) ---> ي + وصل ---> يَوْصِل ---> يَصِل.

وحذفت الواو بعد الياء لوجود ثقل من وقوعها بين ياء وكسرة.

٣ - جميع العرب غير أهل الحجاز قديمًا يجيزون كسر حرف المضارعة،

يلعب ---> ( بالكسر ) ---> يلعب .

#### الفعل المتصرف:

يكن القول بناء على اتصاف المتصرف بتعدد زمنه إنه على نوعين:

الأول: الفعل التام التصرف: وهو ما نجد منه الماضي والمضارع والأمر.

الثاني: الفعل الناقص التصرف: وهو ما نجد منه زمنين فقط: الماضي والمضارع، أوالمضارع والأمر.

# ١ \_أفعال لا يأتي منها فعل الأمر:

ومثال ذلك بعض الأفعال الناقصة:

من أخوات كان: ما زال/ ما يزال، ما برِح/ لا يبرَح، ما انفك/ ما ينفك، ما فتئ/ ما يفتأ.

من أفعال المقاربة: كاد/ يكاد، أوشك/ يوشك.

ومن ذلك أيضًا: الفعل (انبغى له: ينبغي له) (ه) . بمعني تيسر له وأمكن.

## ٢ \_أفعال لا يأتي منها الماضي:

أما الأفعال التي لا ماضي لها فالفعلان (يدع، ويذر) نجد لهما إلى اللها المضارع فعل الأمر (دع، وذر). على أن من النحويين من يذهب إلى أن ها ذين الفعلين متصرفان تصرفًا تامًا؛ ولكن الماضي لم يستخدم استغناء

بغيره، وهو الفعل (ترك). وقد جاء الماضي (ودَع) في قراءة قرآنية وهي في قوله تعالى: ﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ٣ ﴾ [الضحى: ٣]. وهي قراءة عروة بن الزبير ومجاهد، ومقاتل، وابن أبي عبلة، ويزيد النحوي. وقد جاء هذا الاستخدام في قول أنيس بن زنيم الليثي في عبد الله بن زياد:

لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا الَّذِي عَالَا عَالَ خَلِيلِي مَا الَّذِي عَالَا عَالَا يَكُنْ بَرْقُكَ بَرْقًا خُلِيلِي مَا الْغَيْثُ مَعَهُ لا يَكُنْ بَرْقُكَ بَرْقًا خُلِيلِي مَا الْغَيْثُ مَعَهُ

وفي قول سويد بن أبي كاهل اليشكري:

وَرِثَ الْبِغْضَةَ عَنْ آبِ اللهِ حَافِظُ العَقْلِ لِمَا كَانَ اسْتَمَعْ فَرِثَ الْبِغْضَةَ عَنْ آبِ اللهِ قَدْمُ لَمْ يَظْفُرْ، وَلا عَجْزًا وَدَعْ فَسَعَى مَسْعَاهُمُ فِي قَوْمِهِ ثُمَّ لَمْ يَظْفُرْ، وَلا عَجْزًا وَدَعْ

الفعل الجامد (٧):

الأفعال الجامدة قليلة في اللغة ، فما لزم بناء واحداً لا يتعداه ؛ لأنه لا يتأثر بتغير الزمن عليه أقل من الأفعال المتصرفة .

يكن أن نقسم هذه الأفعال ثلاثة أقسام:

### ١ \_ الزمن الماضي:

أ الفعل (تبارك الله) فعل جامد؛ لأن الله قد تبارك في الأزل فلذلك يلزم مثل هذا الفعل الزمن الماضي. ومثله كل فعل يدل على صفة من صفات الله الأزلية مثل: (تقدس، تنزه، تعالى، تطهر، تعاظم). وهذه الأفعال إنما تكون جامدة عند إسنادها إلى لفظ الجلالة (الله)؛ فجمودها مؤقت مرهون بالفاعل الذي هي مسندة إليه. وبعض الأفعال يكون جموده مرهون بدلالة وظيفية خاصة كالنسخ، أو بتركيب خاص كما في صيغة التعجب فجموده مرهون بهذا. فإن كانت صفة الجمود خاصة بالفعل من الناحية الصرفية أي متصلة بهذا. فإن كانت صفة الجمود خاصة بالفعل من الناحية الصرفية أي متصلة

بطبيعة بناء الفعل فهذه الأفعال لا تختلف عن غيرها من الأفعال الجامدة، أما إن كان سبب الجمود من خارج اللغة نفسها فهذه الأفعال غير جامدة صرفيًا. ويمكن القول إن هذه الأفعال جامدة لغيرها، وليست جامدة لنفسها.

### ب\_أفعال ناقصة ، وهي :

١ \_ليس، ما دام . ( من أخوات كان ) .

وقال أبو حيان: (وعدَّ البهاري في الأفعال التي لا تتصرف (ما جَاءَتْ حاجتك)، و (قَعَدَتْ كأنها حربة) (١٠)».

٢ ـ عسى، كَرَب، حَرَى، اخْلُولَق، أَنْشَأ، أَخَذَ، (جَعَلَ، طفق) (٩) ، طفق، طبق، علق، هب، قام، هلهل، أولكي، ألمً. (من أخوات كاد).

وجمود هذه الأفعال مرهون بحال نقصانها أما في حال التمام فهي متصرفة كغيرها من الأفعال .

جـ الفعل التصييري (وَهَبَ) من أخوات ظنّ، قال ابن عقيل: «نحو ما حكى ابن الأعرابي: وهبني الله فداك أي جعلني. ولا يستعمل وَهَبَ كصيّر إلا بصيغة الماضى (١٠) ».

د\_أفعال التعجب « وهي صيغه الثلاث : ما أحسنه وأحسن به ، وحسن عنى ما أحسنه ، فلا تستعمل إلا هكذا ، ولا تكون بالمضارع (١١) ».

وهذا النمط من الاستخدام يجعل كل الأفعال المتصرفة مثل: (حسن، كرم، عظم، علم) غير متصرفة بسبب بنائها هذا البناء المعبر عن التعجب، ويمكن أن نقول إن هذه الأفعال جامدة مؤقتًا، أي في حال استخدامها للتعجب، وليست جامدة في أصل وضعها. والحق أن الجمود لصيغة التعجب لا للأفعال أنفسها.

د\_أفعال المدح والذم:

نعم، بنس، حبّدا، لا حبّدا، حسن، ساءً.

هـ أفعال الاستثناء: عدا، خلا، حاشا (إن نصب بهذه الأفعال).

و الأفعال: (قلّ) النافية مثل: قلّ رجل يقول ذلك، أي ما رجل يقوله، وتكف (قلّ) عن طلب الفاعل به (ما الكافة): قلّما، ومثلها: (طالما، وكثر ما، وشدّما، وعزّما) (١٢١) . وأما (قلّ) التي ضد (كثر) ففعل متصرف. وكذلك إن كانت (ما) مصدرية، نحو: قلّ ما زرتنا. ويجب فصل (ما) المصدرية في الكتابة عن الفعل .

ز\_الفعل: (هد) «يقال: مررت برجل، هلك من رجل، أي أثقلك وصف محاسنه (١٣) ».

ح- الفعل (كذب) في الإغراء، يقال: كذباك أي عليك بهما، وكذب عليك أي عليك به، كذبتك الظهائر أي عليك بالمشي في حر الهواجر وابتذال النفس (١٤).

ط الفعل (سُقِط)، يقال: سُقِط في يده، أي ندم (١٥) . وعندي أنه بمعنى ارتبك (١٦) .

وقد يقال: أسقط في يده (١٧).

### ٢ \_ما لزم صيغة الأمر:

أ\_الفعل (هب ) القلبي:

من ذلك الفعل ( هب ) وهو فعل قلبي من أخوات ( ظن ) نحو: هب زيدًا منطلقًا .

وهو غير الفعل (هب): الأمر من الهيبة (هاب، يهاب، هب)، وليس الأمر من الهبة (وهب، يهب، هب).

# ب\_الفعل (تعلّم):

ومن ذلك الفعل (تعلم) بمعنى (اعلم ) وهو فعل قلبي من أخوات (ظن) نحو: تعلم الصدق منجيًا صاحبه، أما إن كان الأمر من العلم بمعنى المعرفة فهو متصرف (تعلم ، يتعلم ، تعلم ) ، وهذا الأخير ينصب مفعولاً واحدًا لا مفعولين كالقلبي .

جـ الفعلان : (هَأْ ، وهاء) بمعنى خذ (١٨) .

د - الفعل: (هلم) بلغة تميم، ولم تستعمل تميم من هلم إلا الأمر (١٩) .

هـ أفعال زجر الخيل، قال ابن مالك: «وفي زجر الخيل أقدم، واقدم، واقدم، واقدم، واقدم، وأرحب، وهجد، وليست أصواتًا ولا أسماء أفعال لرفعها الضمائر البارزة (٢٠) ». «وقال تُقطرب: إذا كان البعير باركًا قيل له: أرحبي أرحبي، ليقوم، ومعنى كون هذا ونحوه لا يتصرف أنه إذا استعمل للزجر، لا يكون إلا بصيغة الأمر (٢١) ».

و الفعل: (عِمصِاحًا)(٢٢).

ز ـ الفعلين: (تعالَ، وهات) وجمود (تعال) مرهون بدلالته على الأمر بالإقبال (٢٣) ، أما (هات) فجامدة لأن «العرب قد أماتت كل شيء من فعلها غير الأمر (٢٤) ». أما الزمخشري فعد (هات) في أسماء الأفعال (٢٥) .

#### ٣ ـ ما لزم صيغة المضارع:

أ-الفعل (يَهيط) بمعنى يصيح ويضج

ب\_الفعل ( أَهَلُمُ ): يقال: «هلُم ، فتقول: إلى مَ أَهَلُم ؟ فدخول همزة المتكلم دليل الفعلية ، ولم يستعملوا منه ماضيًا ، ولا أكثر العرب أمرًا ، فلذا قيل: إنه غير متصرف (٢٧) ».

جـ الفعل (أهاءُ، وأهاءُ بمعنى آخذ، وأعطي) (٢٨) ، جاء في التاج: «وإذا قيل لك: هاءَ، بالفتح، قلت: ما أهاءُ، أي ما آخذ؟ ولا أدري ما أهاءُ، أي ما أعطي، وما أهاءُ، أي على ما لم يسم فاعله أي ما أعطى "(٢٩) .

وقد ذهب ابن مالك إلى جموده، غير أن ابن عقيل يذكر أن الفعل الذي بعنى (آخذ) استخدم في لغة الأمرُ منه فيكون على ذلك ناقص التصرف. وأما أهّاء بعنى أعطي فلم يتصرف مطلقًا (٣٠).

د الفعل الاستثنائي (لا يكون)، نحو: جاء الطلاب لا يكون زيدًا . هد الفعل (يَسُوكَ)، أي : يساوي، وعده في الجوامد ابن الحاج (٢١) نخلص من هذا إلى أن الفعل على ثلاثة أنماط:

أ النمط الأول: يأتي على ثلاثة أبنية. وهو التام التصرف.

ب النمط الثاني: يأتي على بناءين وهو الناقص التصرف.

ج\_النمط الثالث: يأتي على بناء واحد وهو الجامد.

ثانيًا: الجامد وغير الجامد من الأسماء (الجامد والمشتق):

ينقسم الاسم قسمين: جامد ومشتق.

والجامد: هو ما ارتجل ووضع للدلالة على معناه ولم يؤخذ من لفظ غيره مثل: رجل، أسد، ماء، شجر.

وهومايسمى باسم الذات، وهو مايدرك بالحواس وله حيز في الوجود.

ويلاحظ أن العلاقة بين اللفظ والمعنى في هذه الأسماء علاقة اعتباطية لا مبرر لها، فليس بين لفظ (رجل) ومعنى (رجل) علاقة واضحة وإنما الأمر تواضع على ربط اللفظ بهذا المعنى. ويقابل اسم الذات (اسم المعنى)، وهو ما دل على معنى يدرك بالذهن، وذلك المصادر الدالة على الأحداث. ولكنا نجد المصادر موضع خلاف بين النحويين (٢٢). إذ نجد البصريين يصنفونها في الاسم الجامد؛ لأنهم يزعمون أنها وضعت أول للدلالة على معناها ولم تؤخذ من غيرها، وأن الأفعال قد أخذت منها وصدرت عنها ولذا سمي المصدر بهذا. أما الكوفيون فذهبوا إلى أن المصادر من الأفعال فهي مشتقة منها، ونحن نميل إلى قول الكوفيين.

المشتق: هو ما أخذ من غيره، كأنه قد شق له لفظ من لفظ غيره. وقد حصر جمهرة الصرفيين الاشتقاق في المصدر أو الفعل على خلاف بينهم ؛ غير أن مفهوم الاشتقاق (٣٣) قد يتسع حتى تدخل فيه جميع إمكانات توليد الألفاظ في اللغة العربية، ويضيق حتى ينصرف إلى ما يقصنده الصرفيون وهو ما يسمى بالاشتقاق الصغير، وليس الاشتقاق عامة مقصوراً على المصدر أو الفعل بل إن حركة توليد الألفاظ متداخلة حتى إنه قد اشتق من الأسماء الجامدة (٣١) والمشتقة، والأفعال، والمصادر، وأسماء الأصوات، والحروف.

أما ما يهمنا هنا فهو درس المصادر والمشتقات من الأفعال.

# أولاً: المصادر:

ويدخل تحت هذا مجموعة من المصادر التي قد يطلق عليها مصطلحات خاصة تميز بعضها من بعض، فهناك: المصدر العام، اسم المصدر، اسم الهيئة، اسم المرة، المصدر الصناعي".

#### ١ - المصدر العام:

عرفه ابن هشام بقوله: « الاسم الدال على الحدث، الجاري على الفعل،

كالضرب والإكرام (٢٥) ». ومعنى الجاري على الفعل الموافق لفعله بعدة حروفه، فإن اختلف في عدة حروفه عن الفعل فهو ليس كذلك.

ويمكن أن نقسم المصادر من هذا النوع قسمين: مصادر الفعل الثلاثي، ومصادر الفعل غير الثلاثي.

والمقصود بالفعل الثلاثي الفعل المجرد المؤلف من ثلاثة أصول فقط، أما غير الثلاثي فهو ما سوى ذلك من أفعال ثلاثية مزيدة أو أفعال رباعية مجردة أو مزيدة .

### مصادر الفعل الثلاثي:

ومصادر الفعل الثلاثي المجرد كثيرة لا تعرف على وجه الدقة إلا بالرجوع الى المعجمات فهي سماعية لا تخضع لقواعد صوغ صارمة. ولها أبنية كثيرة تزيد على خمسة وعشرين بناء.

وقد وضع اللغويون بعض الضوابط التي تعين على صوغ مصادر هذه الأفعال في غياب المسموع وقد اعتمدوا في ذلك على ما روي من هذه المصادر، فبينوا ما اشتهر من الأبنية مرتبطًا بدلالة:

١ \_ فَعْل : يصاغ من الأفعال المتعدية ، نحو: فهم فَهْمًا ، ضرَب ضربًا .

٢ ـ فَعَل : يصاغ من الأفعال اللازمة مكسورة العين، نحو: فرح فَرَحًا، طرب طَربًا، هوي هَوِي.

" على فَعُول : يصاغ من الأفعال اللازمة مفتوحة العين ، نحو: دخل دُخُولاً ، سما: سُمُوًّا .

٤ ـ فُعَال: يصاغ لما يدل على صوت أو داء، نحو: سعل سُعالاً، بكى بُكاء، زكم: زُكامًا.

٥ \_ فِعَال : يصاغ لما يدل على امتناع ، نحو : جمح جِماحًا ، نفر نفارًا ، أبى إباء .

٦ - فعيل: يصاغ لما يدل على صوت أو سير، نحو: صهل صَهِيلاً، رحل رحيلاً.

٧ ـ فُعُلة: يصاغ لما دل على لون، نحو: حمر حُمْرة، سمر سُمْرة.

٨ ـ فَعَلان: يصاغ لما يدل على حركة واضطراب، نحو: جال جَولانا، غلى غَلَيَانا.

9 - فعالة: يصاغ لما يدل على صناعة أو حرفة، نحو: أمر إمارة، زرع زراعة، وكي ولاية.

١٠ - فُعُولة، فَعَالة: يصاغ الصدر على أحدهما من الأفعال اللازم مضمومة العين، نحو: سهل سُهُولة، صعب صُعُوبة، كرم كرامة، جزل جزالة.

### مصادر الفعل غير الثلاثي:

وهي مصادر قياسية، يمكن أن تأخذ من أفعالها دون الحاجة إلى الرجوع إلى كتب اللغة. وهي تنقاس عي النحو الآتي:

## ١ \_الفعل ( أَفْعَلَ ) :

أ-إن كان صحيح العين فعلى (إفْعَال): أكرم إكرامًا، أحسن إحسانًا.

ب-إن كان معتل العين فعلى (إفَعْلَة أو إفَالَة): أقام إقامة، أبان إبانة (٣٦).

# ٢ \_الفعل ( فَعَلَ ) :

أ\_إن كان صحيح اللام فعلى (تَفْعيل): علّم تعليمًا، طهر تطهيرًا.

ب ـ إن كان معتل اللام فعلى ( تَفْعلَة ): وعَّى توعية ، صفّى تصفية .

## ٣\_الفعل ( فَاعَلَ ):

يصاغ على (فعال) و (مُفَاعَلَة)، نحو: قاتل قتالاً ومقاتلة، حاسب حسابًا ومحاسبة، وافق وفاقًا وموافقة.

# ع \_الفعل (افْتَعَلَ):

يصاغ على (افتعال)، نحو: اقترب اقترابًا، ارتد ارتدادًا، اتخذ اتخاذًا.

### ٥ \_الفعل (انفعل):

يصاغ على ( اِنْفِعَال )، نحو: انكسر انكساراً، انهزم انهزامًا، انحرف انحرافًا.

## ٢ \_ الفعل (استَفْعَلَ):

أ\_إن كان صحيح العين فعلى (استفعال)، نحو: استخرج استخراجًا، استودع استيداعًا، استولى استيلاء.

ب\_إن كان معتل العين فعلى (استفعلة، أو استفالة)، نحو: استجار استجارة، استعان استعانة، استبان استبانة.

## ٧ \_الفعل (تَفَعّل):

يصاغ على (تَفَعُلُ)، نحو: تقرّب تقرّبًا، تحوّب تحوّبًا، تبيّن تبيّنًا.

### ٨ \_الفعل ( تَفَاعَلَ):

يصاغ على (تَفَاعُل)، نحو: تبعاد تباعداً، تواصل تواصلاً، تهاون تهاون تهاوناً.

# ٩ \_الفعل ( افْعَلُ):

يصاغ على (افعلال)، نحو: احمر احمرارًا ، ازور ازورارًا.

# ١٠ \_ الفعل ( فَعْلَلَ):

يصاغ على (فعلال) و (فَعْلَلَة)، نحو: غربل غربالاً وغربلة، زلزل زلزالاً وزلزلة، وسوس وسواسًا ووسوسة.

## ١١ \_الفعل ( تَفَعْلُلُ):

يصاغ على (تَفَعُلُل)، نحو: تلعثم تلعثمًا، تبرقع تبرقعًا، تبختر تبختراً.

### ١٢ \_ الفعل (افْعُوعُل):

يصاغ على (افعيعال)، نحو: اعشوشب اعشيشابًا، اخشوشن اخشيشانًا.

# ١٣ \_الفعل ( افْعَلَلُّ):

يصاغ على (افعلال)، نحو: اكفهر اكفهرارًا، اشمأز اشمئزازًا.

## 1 1 \_ الفعل (افْعَنْلُلَ):

يصاغ على (افعنلال)، نحو: احرنجم احرنجامًا. (احرنجم أي اجتمع).

# ١٥ \_ الفعل (افْعُول):

يصاغ على (افْعوال)، نحو: اجلود اجلواذًا، اعلوط اعلواطًا. (اجلوذ: أسرع، اعلوط: ركب الحصان بلا سرج).

# ٢ \_اسم المصدر (٢٨):

أطلق اسم المصدر على جملة أسماء دالة على الأحداث لكنها تختلف عن المصادر العامة التي عرضنا لها، ومن هذه الأسماء:

أ\_ما لا يكون له فعل يجري عليه مثل (القهقري).

ب\_ما يدل على آلة الفعل: طَهور لما يتطهر به، وغُسل لما يغتسل به.

ج-العلم الذي يطلق على اسم الحدث، نحو: برّة، سبحان، حماد، فجار.

د\_ما يبدأ بميم زائدة لغير المفاعلة (المصدر الميمي): مضرب، مقتَل. هــ ما فعله مزيد وهو مجرد: اغتسل غسلاً، توضأ وضوءًا.

و\_ما طابق مصدر الفعل في المعنى، ونقصت حروفه عن فعله؛ فالفعل (أعطى) مصدره إعطاء، أما (عطاء) فهو اسم للمصدر حين تقول: أعطيته

وما يهمنا هو المصدر الميمي.

# صياغة المصدر الميميّ:

١ ـ يصاغ على (مفعل) من فعل ثلاثي صحيح اللام فاؤه واو تحذف في المضارع، مثل:

يعد: موعد، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ﴾ [طه: ١٧]

وقد جاء بكسر العين خلافًا للقاعدة بعض المصادر، نحو: المحيض، المقيل، المرجع، المجيء، المبيت، المشيب، المعيب، المزيد، المصير، المسير، المعرفة، المغفرة، المعذرة، المعصية، المعيشة.

٢\_يصاغ على (مَفْعَل) من الفعل الثلاثي سوى ما ذكر سابقًا، نحو:
 منام، قال تعالى: ﴿ ومن آياته منامكم بالليل ﴾ [الزمر: ٢٣]

٣\_يصاغ من الأفعال غير الثلاثية على زنة فعله المبني للمجهول مع جعل ياء المضارعة ميمًا، نحو:

تنتهي ---> يُنتهى ---> مُنتهى.

قال تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴾ [النازعات: ١٤]

يُقام ---> مُقامة .

قال تعالى: ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ ﴾ [فاطر: ٣٠]

#### ٣ \_اسم المرة:

هو المصدر المعبر عن حدوث الفعل مرة واحدة.

#### صياغة اسم المرة:

١ ـ يصاغ من الفعل الثلاثي على بناء (فَعْلة):

وجكسة: ما جلسنا غير جكسة.

قال تعالى: ﴿ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ﴾ [المائدة: ١٥]

٢ \_ إن كان مصدره العام ينتهي بالتاء فلا بد من وصفه بواحدة:

دعوة: لبيت دعوة واحدة.

٣ ـ يصاغ من غير الثلاثي بإضافة التاء إلى المصدر العام، نحو:

انطلاقة: هذه أول انطلاقة للجهود الخيرة.

٤ - إن كان مصدر غير الثلاثي منتهيًا بالتاء وصف بواحدة ، نحو:

إنما أنابه إنابة واحدة.

#### ٤ \_اسم الهيئة:

هو المصدر المعبر عن هيئة حدوث الفعل.

#### صياغة اسم الهيئة:

لا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي، وصياغته على بناء (فعلة) ، نحو:

لا تعجبني منك هذه الجلسة.

إنما هذه مشية المختال.

قال تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ [البقرة: ١٣٨] فإن كان المصدر العام على (فعلة) فلا بد من وصف دال على الهيئة، نحو: عيشة، قال تعالى: ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢١]

### ٥ \_ المصدر الصناعي:

هو المصدر المصوغ بإضافة ياء مشددة إلى اللفظ وتاء تأنيث.

وقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارًا بقياسية هذا المصدر من أي لفظ وذلك لكثرة ما ورد منه، ولما له من أهمية بالغة في التعبير عن الأفكار (٣٩). ومن أمثلته:

١ \_ من الاسم الجامد: إنسان ---> إنسانية.

٢\_من اسم الفاعل: جاذب ---> جاذبية.

٣\_ من اسم المفعول: معلوم ---> معلومية.

٤\_ من صيغة المبالغة: حاسوب ---> حاسوبية.

٥ \_ من اسم التفضيل: أهم ---> أهمية.

٦\_من اسم استفهام: كيف ---> كيفية.

٧\_من المصدر: اشتراك ---> اشتراكية.

### ثانيًا الأسماء المشتقة:

الأسماء المشتقة هي أسماء أخذت من الأفعال فهي تشترك معها بحروفها المعجمية وتستقل عنها بأبنيتها. ولأنها مأخوذة من الأفعال فإن علاقتها بالمعنى ليست علاقة اعتباطية على نحو علاقة لفظ الاسم الجامد بمعناه، إذ هذه الأسماء مقترنة بدلالات أفعالها فهي قد تعبر عن فاعل الفعل أو عن من وقع عليه الفعل أو زمن الفعل أو مكانه أو آلته.

وتنقسم هذه الأسماء قسمين: مشتقات وصفية، ومشتقات غير وصفية.

### أ\_المشتقات الوصفية:

هي الأسماء المشتقة من الفعل وتعمل عمله ويمكن أن يوصف بها، وهي: اسم الفاعل، صيغ المبالغة في اسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل.

#### ١ \_اسم الفاعل:

هو الوصف المشتق من الفعل ليدل على فاعله.

ويصاغ من الفعل المتعدي أو اللازم، مثل:

المتعدي: حسد ---> حاسد.

قال تعالى: ﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]

اللازم: خلد --->خالد.

قال تعالى: ﴿ كُمَنْ هُو ٓ خَالدٌ فِي النَّارِ ﴾ [محمد: ١٥]

#### صياغته:

يصاغ من الفعل الثلاثي على صيغة (فاعل)، نحو:

دخل ---> داخل.

ويصاغ من الفعل غير الثلاثي أي ما زادت أحرف على ثلاثة على بناء مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة، وكسر ما قبل الآخر، مثل:

آمن ---> يُؤْمِن ---> مُؤْمِن.

أشرك ---> يُشْرك ---> مُشْرك.

قال تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

تكبّر ---> يَتكبّر ---> مُتكبّر

قال تعالى: ﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر ﴾ [غافر: ٢٧].

التغيرات الصوتية الصرفية:

تهمز عين الأجوف في اسم الفاعل: قال: قائل، باع: بائع. فإن كان الفعل أجوف مهموز اللام جعلت لامه ياء وعومل معاملة الاسم المنقوص: جاء: جائي وعند تنوينه: جاء، وإن كان الفعل معتل اللام حذفت من اسم الفاعل عند تنوينه لأنه منقوص: مضى: ماضي ---> ماض.

# أمثلة على صوغ اسم الفاعل:

| اسم الفاعل     | الفعل غير الثلاثي | اسم الفاعل     | الفعلالثلاثي |
|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| مُدْخل         | يُدخل             | دأخل           | دَخَلَ       |
| مُدُرِّب       | يُدرِّب           | آمر            | أمر          |
| مُوافق         | يُوافق            | يَائِس         | يئس          |
| مُبعثر         | يبعثو             | بَادئ          | بَدَآ        |
| مُنتصر         | يَنتصر            | مَادّ          | مَدَّ        |
| مُنطلق         | يَنطلق            | واهب           | وَهُبُ       |
| متنبه<br>مُخضر | يَتنبَّه          | عَاثم          | عَامَ :      |
| محصر           | یکخضر<br>یستقیم   | مَاثِل<br>نَاء | مان<br>ناءَ  |
| مُحمار         | يستيم             | جَار           | جَرَي        |
| معشوشب         | يَعشوشب           | راو            | رُوَى        |
| مُحرنجِم       | يَحْرِنجِمَ       | وكقّ           | وقی          |

### ٢ ـ صيغ المبالغة:

هي الوصف المشتق من الفعل الشلاثي للدلالة على فاعله على جهة المبالغة.

وأشهر الصيغ خمس:

### ١ \_ فَعَّال :

مثل: بنّاء وغوّاص.

قال تعالى: ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ [ص: ٣٧].

ولكثرة ما ورد من هذا البناء قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن يكون مقيسًا من الفعل المتعدي واللازم (٤٠٠) .

### ٢ \_ فَعُول :

مثل: ظَلُوم، وجَهُول.

قَال تعالى: ﴿ وَحَمَلُهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: ٢٧].

### ٣\_مفعال:

مثل: منحار، ومهٰذار، ومضراب، ومدرار.

قال تعالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا ﴾ [الأنعام: ٦].

### ٤ \_ فعيل:

مثل: سَميع، وبَصِير.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

# ه\_فعل:

مثل: طعم، لبس، حذر.

قال الشاعر:

حَذَرٌ أُمُورًا لا تَضِيرُ وآمنٌ مَا ليسَ مُنْجِيهِ مِن الأَقْدَارِ

#### تنبيه

١ - الصيغتان ( فَعيل وفَعل ) أقل استعمالاً من الثلاث الأول.

٢ ـ الصيغ (فعُول، فَعيل، فَعل) مشتركة بين صيغ المبالغة والصفة المشبهة وللتمييز ينظر إن كان الفعل لازمًا فالصيغة للمبالغة وإن كان الفعل لازمًا فالصيغة للصفة المشبهة.

٣- صيغ المبالغة تكون من أفعال لها اسم فاعل، أما الصفة المشبهة فتكون من أفعال لازمة ليس لها اسم فاعل.

### صيغ المبالغة السماعية:

فَعال ---> فساق: كثير الفسق.

فُعَل --->غُدر: كثير الغدر.

مفعيل ---> معطير: كثير العطر.

فُعلَة ---> ضُحكة، هُمزَة، لُمزَة.

فَعُولة ---> ملولة: كثير الملل.

فاعلة ---> راوية: كثير الرواية.

فعَّالة ---> عُلامة : كثير العلم.

فَعَالة ---> بَقَاقَة : كثير الكلام.

مفعالة --> مجزامة.

فعيل ---> سكّير.

مَفْعَل ---> مسعر : مسعر حروب يكثر من إشعالها.

فَاعُول ---> فاروق.

#### ٣ \_ الصفة المشبهة باسم الفاعل:

هي الوصف المشتق من الفعل اللازم للدلالة على معنى ثابت في الموصوف مثل: حسن، كريم، أحمر.

وسميت بالمشبهة باسم الفاعل لأنها تشبهه من وجوه:

أ\_أنها تدل مثله على الحدث ومن قام به.

ب-أنها تعمل عمل الفعل مثل اسم الفاعل فترفع فاعلاً: زيد كريم وه.

ج \_ أنها مثله تعني ( ذو ) مضافًا إلى المصدر : حسن = ذو حسن، حاسن = ذو حسن.

وتختلف عن اسم الفاعل في الآتي:

أ-أن اسم الفاعل يطابق منضارعه في الحركات والسكنات وهي لا تطابق (١١) .

ب\_أنها تدل على الثبات وهو يدل على التجدد.

ج\_أنها لا تشتق إلا من فعل لازم ويشتق هو من اللازم والمتعدي.

د ـ صيغها سماعية وصيغه قياسية .

هـ لا تدل إلا على الحاضر، ويدل اسم الفاعل على الأزمنة الثلاثة.

#### صيفها:

تكثر صياغة الصفة المشبهة من الأفعال اللازمة التي جاءت على بناء (فَعل) مشل: فرح، و (فَعلُ) مشل: فرح، و (فَعلُ) مشل: مال .

وهذه صيغها:

١ \_ (فَعل) للدلالة على الأدواء والأعراض، نحو: دنف، قلق، عم، نكد، طرب، فرح، قلق، هزج، أشر، أسف.

٢\_(أفّعَل: فعلاء، والجمع فُعل)، للدلالة على الألوان والعيوب الظاهرة، والحلَى، نحو: أسود، أحمر، أشهب، أبكم، أبرص، أصمّ، أعور، أعمى، أحوى، أدعج.

٣\_ (فعلان: فعلى) للدلالة على امتلاء أو خلو، أو انفعال نحو: ريّان، شبعان، عطشان، صديان، لهفان، غضبان.

٤\_(فعیل)، نحو: جمیل، ظریف، کبیر، صغیر، کریم، بخیل، بعید،قریب، طویل، قصیر.

٥\_(فَعُل)، نحو: شهم، صعب، سهل، ضخم، قرم، عذب، فرد، صلد، فظ، كهل، حيّ، برّ، جمّ.

٦ ـ (فُعُل) ، نحو: صُلب، حرّ، مرّ، مزّ، حلو.

٧ ـ (فعُل)، نحو: صفر، ملح، بكر، إدّ، إمر، بدع، ضعف، كفل.

۸\_(فَعَل)، نحو: حسن، حرض، رصد، رغد، زلقا، سربا، صمد، عرض، غدق، وسط.

٩ \_ (فُعُل)، نحو: جرز، جنب، فرط، كفو، نكر.

۱۰ ـ (فَيْعِل)، نحو: ميّت، سيّد، هيّن، ليّن، طيّب، جيّد، سيّع، قيّم.

١١ \_ (فَيْعَل)، نحو: صيرف، فيصل.

١٢ \_ (فَعَال)، نحو: جواد، عوان، قوام، حصان، ثقال، رزان.

١٣ \_ (فعال)، نحو: دهاق.

١٤ \_ ( فاعل) ، نحو: عاقر . ( إن كان المقصود بها العجز عن الإنجاب ، أما إن كان المقصود فاعل عَقَر فهو اسم فاعل للمذكر ومؤنثه عاقرة ) .

10\_(فَعُلان: مؤنثه فَعُلانة) ، نحو: حبلان: كبير البطن، سيفان: طويل، ضحيان: ضاحي، صوجان: الصلب من الإبل، غلان: كثير النسيان، قشوان: قليل اللحم، مصان: لثيم، موتان: ضعيف الفؤاد، نديم.

ومن أبنية المبالغة في الصفة المشبهة:

۱\_(فُعال)، نحو: وُضاء، أجاج، رخاء، ركام، عُجاب، فُرات، طُوال، ظُراف، كُرام، جمال، عظام، كبار، عراض.

٢\_(فُعَال)، نحو: طُوّال، ظُرّاف، كُرّام، كُبّار، جُمّال، عُظّام، حُسّان.

### ٤ \_اسم المفعول:

هو الوصف المشتق من الفعل ليدل على من وقع عليه الفعل.

#### صياغته:

١ \_ يصاغ من الفعل الثلاثي على بناء (مفعول)، نحو: جرح ---- مجروح.

٢ \_ يصاغ من الفعل الثلاثي الأجوف على بناء الفعل المضارع مع جعل ياء المضارعة ميمًا، نحو: قال: يَقُول ---> مَقُول (مقول القول).

باع: يَبِيع ---> مَبِيع (بضاعة مبيعة).

فإن كانت العين ألفًا أعيدت إلى أصلها الواو أو الياء:

(نال: ينال) --> ينول -> منول. (هاب: يهاب) -> يهيب -> مهيب.

٣ ـ يصاغ من الثلاثي الناقص بإدغام الواو في اللام:

(يرضى) --> مرضوي --> مرضي". (يرمي) --> مرموي --> مرمي".

( يدعو ) ---> مدعوو ----> مدعو".

٤ \_ يصاغ من غير الثلاثي على بناء الفعل المضارع المبني للمفعول مع جعل
 ياء المضارعة ميماً. نحو:

أخرج (غير ثلاثي) ---> يُخرَج ---> مُخرَج. أمثلة لصوغ اسم المفعول:

| اسم المفعول   | الفعل غير الثلاثي | اسم المفعول | الفعلالثلاثي |
|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| مُدْخَل       | يُدخل             | مدخول فيه   | دَخَلَ       |
| مُدرَّب       | يُدرَّب           | مأمور       | أَمَو        |
| مُوافَق       | يُوافَق           | ميؤوس منه   | يَئْسَ       |
| مُبعثَر       | يُبعثر            | مبدوء       | بَدَأ        |
| مُنتزَع       | يُنتزع            | ممدود       | مَدَّ        |
| مُنطلَق إليه  | يُنطلَق           | موهوب       | وَهَبَ       |
| مُتنبَّه إليه | يَتنبَّه          | مَنُول      | نَالَ        |
| مُخضر فيه     | يُخضر             | مُدين       | دَانَ        |
| مُستقدَم      | يَستقدَم          | مَنُوء به   | نَاءَ        |
| مُحمارٌ فيه   | يُحمار            | مرمي        | رمَی         |
| معشوشب فيه    | يعشوشب            | مروي        | رَوَى        |
| مُحرنجَم فيه  | يُحرنجَم          | موقي        | وَقَى        |

#### تنبيهات:

أ\_قد تتفق صياغة اسم الفاعل واسم المفعول وذلك بسبب حذف حركة م قبل آخره، وذلك في الأسماء المشتقة من الأفعال المضعفة والأفعال الجوف التي على بناء (افتعل)، وبناء (افعل)، نحو:

| أصل اسم المفعول     | أصل اسم الفاعل        | اسم الفاعل/المفعول        | الفعل         |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| مُسْتَلَل<br>مُختير | مُسْتَلل<br>مُخْتَيِر | مُسْتَلَ<br>مُخْتَار      | استگ<br>یختار |
| مُعُوَجُج فيه       | معوجج                 | مُعُوَّجً / مُعُوَّجٌ فيه | يعوج          |

ويفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في السياق الكاشف للمعنى: هذا هو الرجل المستل للدراهم (اسم فاعل).

هذا هو الجزء المستل من الكتاب (اسم مفعول).

يتحمل الرجل عواقب عمله لأنه هو المختار لعمله (اسم فأعل).

هذا هو الجزء المختار من الديوان (اسم مفعول).

سلكنا طريقًا معوجًا (اسم فاعل).

هذا هو الطريق المعوج فيه (اسم مفعول).

ب\_ هناك بعض أمثلة من أسماء المفعول لا تستخدم أفعالها المجردة:

مزكوم، مجنون، محموم، مسلول، محبوب.

ج ـ قد ينوب عن أسم المفعول في الدلالة على معناه بعض الأبنية:

١ ـ فَعُول، نحو: ناقة سلوب: سُلب ولدها، رسول: أي مرسل.

٢ ـ فَعيل، نحو: طريد، جريح، قتيل، كحيل، طريح، أسير، ذبيح، خضيب.

٣ - فعُل، نحو: ذبح، طحن، رعي، قطف، شرب.

٤ ـ فَعَل، نحو: قَنُص، جَزَر، حَلَب.

٥ ـ فُعْلة، نحو: أَكْلَة، مُضْغَة، ضُحُكة.

#### ٥ \_اسم التفضيل: ١

هو الوصف المشتق من الفعل للدلالة على زيادة أحد الموصوفين بالفعل، على الآخر، نحو: الشمس أكبر من الأرض.

#### كيفية صياغته:

يصاغ بإحدى طريقتين:

### ١ - الطريقة الماشرة:

يصاغ من الفعل المكتمل الشروط على بناء (أفعل) للمذكر والمؤنث، و(فُعلى) للمؤنث إن تعيّنت المطابقة.

وشروط الفعل هي أن يكون ثلاثيًا مجردًا، تامًا، مثبتًا، مبنيًا للفاعل، متصرفًا، ليس الوصف منه على أفعل، قابلاً للتفاوت، نحو:

العقل أجدى من العاطفة عند الخطوب.

الأرض الخضراء أجمل من الصحراء الجرداء.

الإنسان أرقى المخلوقات.

زينب أفضل الطالبات. أو فضلى الطالبات.

هند أصغر البنات. أو صغرى البنات.

ونحو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ [البقرة: ١٣٨].

﴿ وَنَحِن أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

﴿ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَىٰ ﴾ [فصلت: ١٦].

﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧].

#### ٢ \_ الطريقة غير المباشرة:

يجري التفضيل من غير الثلاثي المجرد ومن الذي الوصف منه على أفعل بأن يؤتى بمصدره منصوبًا على التمييز بعد اسم تفضيل من الأفعال التي تنطبق عليها الشروط ويكون ذا دلالة عامة للمعنى مثل: (أشد، أقوى، أحسن، أدنى، أبعد، أقرب، أعظم). نحو:

محمد أشد تمكنًا من أخيه في العلم.

زيد أقوى إيمانًا من صاحبه.

البلبل أحسن صوتًا من الغراب.

سعيد أقرب داراً من خالد.

ونحو قوله تعالى:

﴿ أُولَٰئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْد ﴾ [الحديد: ١٠].

﴿ أَنَا أَكْثَرُ منكَ مَالاً ﴾ [الكهف: ٣١].

#### تنبيه

١ ـ تحذف همزة التفضيل من كلمتين فقط هما (خير، وشر)، نحو قوله نعالى:

﴿ لا يَسْخَرُ قُومٌ مِّن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ [الحجرات: ١١].

﴿ هَلْ أُنَّبِّكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ ﴾ [المائدة: ١٠].

٢ ـ ما يجوز أن يصاغ منه على الطريقة الأولى يجوز أن يصاغ منه على الطريقة الثانية أيضًا، نحو:

الإنسان أرقى من كافة المخلوقات.

الإنسان أكثر رقيًا من كافة المخلوقات.

### حالات اسم التفضيل:

لاسم التفضيل ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون مفردًا نكرة، ولها صورتان:

ا \_ المتجرد من (ال) والإضافة، ويجب كونه في هذه الحالة مفرداً مذكراً وقد تأتي بعده (من) جارة المفضل عليه وقد لا تأتي حسب المعنى في السياق. نحو قوله تعالى:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦].

﴿ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٧]

٢ ـ المضاف إلى نكرة، ويكون مذكراً مفرداً؛ ولكن المضاف إليه لا بدأن يطابق الموصوف إن لم يكن المضاف إليه صفة؛ فيجوز فيها الإفراد، نحو:

زينب أنجح امرأة.

الحرمان أوسع مسجدين في الجزيرة العربية.

المعلمون أكثر رجال تهذيبًا.

المسلمات أحسن نساء في العالم.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ٢ ﴾ [التين: ١].

﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٢٢) ﴾ [التين: ٥].

﴿ وَلَلاَّ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ (٢١) ﴾ [الإسراء: ٢١].

ومن إضافته للصفة:

الزيدان أفضل مؤمن أو أفضل مؤمنين -

ومنه ما أنشده الفراء :

وإذا همو طعموا فالأم طاعم وإذا همو جاعوا فشر جياع (١١)

الحالة الثانية: المطابق لموصوفه، وهو اسم التفضيل المحلي بـ (أل)، وهو يطابق في هذه الحالة سوصوفه في العدد والجنس، ولا تأتي بعده (من) ولا المفضل عليه نحو:

الفريق الأقوى ينال الجائزة .

الدراسة العليا مهمة شاقة.

الطانيان الأقضلان رشحا للعمل.

البنتان الصغريان سافرتا مع والدتهما.

الرجال الأكرمون موضع حفاوتنا.

النساء الفضليات سعادة لأزواجهن.

نال المجتهد الدرجات العُلي.

قال تعالى:

﴿ سَبِّعِ اسْمُ رَبِّكَ ٱلأُعْلَى ١٠ ﴾ [الأعلى: ١].

﴿ فَأُولُّكُ لَهُمُ الدُّرَجَاتُ الْمُلَىٰ ٢٠٠ ﴾ [طه: ٧٠].

﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ١٠٠ ﴾

[الشعراء: ٧٠،٧٠]

﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوكِ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

#### تنبيه:

المطابقة محكومة بالسماع فلم يستعمل مثل: الكرمي والمجدى (١٤٥).

الحالة الثالثة: ما يجوز إفراده أو مطابقته، وهو اسم التفضيل المضاف إلى معرفة، وفيه يجوز إفراده وتذكيره أو مطابقته موصوفه:

العلماء أكبر الرجال قدراً.

العلماء أكابر الرجال قدراً.

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧].

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ٩٦].

وفي الحديث الشريف: ﴿ أَلَا أَحْبَرُكُمْ بِأَحْبُكُمْ إِلَيْ وَأَقْرِبُكُمْ مَنِي مَا الْحَدِيثِ . . . الحديث.

ب \_ المشتقات غير الوصفية:

المشتقات غير الوصفية هي أسماء تشتق من الفعل وتحمل معناه لكنها لا تعمل عمله ولا يوصف بها، وهي اسم الزمان واسم المكان، واسم الآلة.

١ \_اسما الزمان والمكان:

هما اسمان مشتقان من الفعل للدلالة على زمانه أو مكانه.

#### صياغتهما:

يصاغان من الفعل الثلاثي على صيغتين: (مَفعَل) ، أو (مَفْعِل)، أما غير الثلاثي فيطابقان صيغة اسم المفعول.

أ-صيغة (مَفْعَل) بفتح العين:

يصاغ على هذه الصيغة إن كان مضارع الفعل مفتوح العين أو مضمومها، أو كان الفعل ناقصاً (معتل اللام). أمثلة:

| اسم           | فعل   | اسم             | مضموم | اسم             | مفتوح |
|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| الزمان/المكان | ناقص  | الزمان / المكان | العين | الزمان / المكان | العين |
| مسعى          | يسعى  | مخرج            | يخرج  | ملعب            | يلعَب |
| مجرى          | يجرِي | مرد             | يرد   | مركّب           | يركَب |
| ملهی          | يلهُو | مقام            | يقُوم | منام            | ينام  |

ب\_صيغة (مَفْعل) بكسر العين:

يصاغ من فعل ثلاثي صحيح اللام مضارعه مكسور العين، مثل:

| اسم الزمان / المكان | الفعل  |
|---------------------|--------|
| مصرف                | يصرف   |
| مورد                | يرد    |
| مفر                 | يفُر   |
| مسِيل               | يسيِّل |

#### نبيهات:

۱ - وردت بعض أسماء الزمان والمكان المشتقة مخالفة للقاعدة لكثرة ستعمالها، مثل: منبت، مسجد، مشرق، مغرب، مسقط، مظنة (٤٦٠)، مخر، مجزر، مطار.

وقىدوردبوجىھين: مطلّع/ مطلّع، منسكُ/منسِك، مفرق/ مفرق، حشر/ محشر، مسكن/ مسكن، محلً/ محلّ.

وكلها مضمومة عين المضارع. وورد: موقع/ موقع، موضع/ موضع، موحك، موحك، موحك، موجك، ومجمع، وكلها مفتوحة عين المضارع.

وقد وردت بعض الأمثلة بثلاثة أوجه مثل: مشرَقة/ مشرُقة/ مشرِقة، مقبَرة/ مقبَرة/ مقبرة، مهلكة/ مهلكة/ مهلكة.

٢ ـ اشتقوا من الأسماء الجامدة اسم مكان على بناء (مَفْعَلَة) للدلالة على
 كثرة ما اشتق منه في هذا المكان، مثل: مسبعة: كثيرة السباع، مَأْسَدة: كثيرة الأسود، مَذْأبَة: كثيرة الذئاب، مَحْياة: كثيرة الحيات، مَفْعَاة: كثيرة الأفاعي،
 مَقْثَاة: كثيرة القثّاء.

وقد قرر مجمع اللغة العربية قياسية هذا الاشتقاق(١٤٠).

" \_ يتفق اسم الزمان والمكان، واسم المفعول والمصدر الميمي في الصيغة عند صياغتها من الفعل غير الشلاثي المجرد، ويعتمد التمييز بينها على السياق.

انطلق المسابق منطلقًا سريعًا. (مصدر ميمي).

الساعة الواحدة هي منطلقهم. (اسم زمان).

الكلية هي منطلق الشباب إلى الحياة العملية. (اسم مكان).

٤ - ليست كل أسماء الزمان والمكان مشتقة بل كثير منها جامد غير مشتق مثل أسماء الزمان الجامدة: فترة، لحظة، ساعة، يوم، سنة، عام، دهر.

وأسماء المكان: بيت، كلية، فندق، صحراء، قرية، مدينة. ويدخل في هذا أعلام المدن: مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام، بريدة. ويدخل فيها الصفات التي نقلت إلى الاسمية مثل: جامع.

### ٢ \_اسم الآلة:

الاسم المصوغ من الفعل للدلالة على أداة الفعل.

#### صيغه:

١ ـ (مفعل) ، نحو:

مخرز، مقطع، مِشرط، مِبرد، مِقَصَّ، مِثقب، مِنجل، مِقود، مِغزل، مِنجل، مِقود، مِغزل، مِنجل، مِنجل، مِقود، مِغزل، مِنضعَ، مدفع.

٢\_(مِفْعَلَة)، نحو:

مطرقة، مروحة، مغرفة، مقدحة، مرقاة، مسلّة، مكنسة، مقرعة، مخرطة، مصفاة.

٣\_(مفعال)، نحو:

مسمار، مثقاب، مبراة، مرآة، مفراض، مضراب، مفتاح، مقراض، محراث، منشار، منفاخ، مسبار، محرار، مزلاج.

٤\_(فَعَّال)؛ نحو:

حرّاث، دبّاب (دراجة تعمل بالنفط)، عفّاف، برّاد، عدّاد، جرار، نسّاف، خلاط.

٥\_(فَعَّالة)، نحو:

غسّالة، ثلاجة، برّادة، سيّارة، طيّارة، دبّابة، قدّاحة، طحّانة، درّاجة، دماسة، عصارة، خرامة، دباسة، كسارة.

٦\_(فعال)، نحو:

رتاج، رباط، قماط، خياط، نظام، حزام.

٧ ـ (فاعلة)، نحو:

سانية، ساقية، حاسبة.

٨\_(فاعول)، نحو:

ساطور، راقود، فاروع، حاسوب.

وهناك أسماء أخرى ليست مشتقة من الأفعال بل هي أسماء جامدة ارتجلت للدلالة على الآلات، نحو:

سكين، قَدُوم، جرس، سيف، رمح، خنجر، إزميل، فأس.

#### ملاحظات:

١ - تعد مفعل ومفعلة تقصيراً لمفعال، وهناك من يرى العكس.
 ٢ - صيغة فعال و فعالة و فاعول صيغ منقولة من صيغ المبالغة.

#### الحواشى:

- ١ أبو بركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق. محمد محيى الدين عبد
   الحميد (طبعة ٤، المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة، ١٩٦١م).
- ٢ ـ هذا رأي الجمهور من النحويين غير أن السهيلي يذهب إلى أنه أعرب لتضمنه معنى الاسم، فحروف المضارعة الدالة على الفاعل سبب تضمنه. انظر: أبو القاسم السهيلي، نتائج الفكر في النحو، تحقيق. محمد البنا (جامعة قاريونس/ليبيا، ١٩٧٨م). ٦٩ السهيلي،
- "\_أبو بركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ١/ ٩٧. وانظر: الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني، تحقيق. فخر الدين قباوه، ومحمد نديم فاضل (ط١، المكتبة العربية/ حلب، ١٩٧٣م) ٤٦١، ٣٩٤. وانظر في نقض الاستدلال على فعلية (ليس) باتصال التاء: أبو علي الفارسي، المسائل الحلبيات، تحقيق. حسن هنداوي (ط١، دار القلم/ دمشق، ١٩٨٧م) ٢١٩.
- ٤ \_ وانظر: داود عبده «الماضي والمضارع: أيهما مشتق من الآخر؟»، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت: جامعة الكويت، م ٣، ع ٩ (شتاء ١٩٨٣ م) ص ١٣٥.
  - ٥ \_ فكرة هذا العنوان مأخوذة من كتاب «التطبيق الصرفي» لعبده الراجحي.
- ٢ ـ ذهب ابن مالك إلى جمود هذا الفعل وأنه لا ماضي له. انظر: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق. محمد كامل بركات، (دار الكاتب العربي/ القاهرة، ١٩٦٧م) ١٤٧. على أن هناك من ذهب إلى تصرفه (أبو حيان، ارتشاف الضرب، ٣/ ١٤)، وابن عقيل ذكر في شرح التسهيل ذهاب غيره إلى تصرفه مثل ابن فارس في المجمل، انظر: بهاء الدين بن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد كامل بركات (جامعة أم القرى/ مكة المكرمة، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد كامل بركات (جامعة أم القرى/ مكة المكرمة، المساعد على تركبه مع اللام.
- ٧-انظر في دراسة هذه الأفعال بتفصيل: أحمد سليمان ياقوت، الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة (دار المعرفة الجامعية/ الاسكندرية، ١٩٩٣م). غير أن المؤلف لم يستقص كل الأفعال.
- ٨ \_ أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: مصطفى أحمد النماس (ط١، مطبعة المدني/ القاهرة، ١٩٨٩م)٣/ ١٤.
- ٩ \_ يفهم من بعض أقوال اللغويين تصرف بعض هذه الأفعال فقد حكى الجوهري مضارع

طفق وحكى الأخفش مصدر طفق، وحكى عبد القاهر الجرجاني اسم الفاعل من عسى وحكى الكسائي مضارع جعل. انظر: جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحيق: عبد العال سالم مكرم (دار البحوث العلمية/ الكويت، ١٩٧٥م) ٢/ ١٣٦.

- ١٠ \_ ابن عقيل، المساعد، ١/ ٣٦١.
- ١١ \_ ابن عقيل ، المساعد ، ٣/ ٢٤٤ .
- ١٢ انظر في هذا: سيبويه، الكتاب، ٣/ ١٣٩، ابن مالك، التسهيل، ٢٤٦، ابن عقيل، النساعد، ٣/ ٢٤٢، البغدادي، خزانة الأدب، ٣/ ٣٧٠، ونص على أنه ينبغي اتصالها كتابة بقل وطال. وأما (ما) المصدرية فتفصل، الخزانة ٢/ ٨٣.
  - ١٣ \_ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ٢٤٥.
- ١٤ ـ جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، تحق : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد بجاوي (ط٢، عيسى البابي الحلبي/ القاهرة) ٣/ ٢٥٠، وقال عن الفعل: «هذا وعندي قول هو القول: وهو أنها كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم، ولذلك لم تصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلاً ماضياً معلقاً بالمخاطب ليس إلا، وهي في معنى الأمر». انظر: السابق ٣/ ٢٥٢. وأما الرضي فقد عد (كذب) بهذا الاستخدام اسم فعل، انظر: رضي الدين الاستراباذي، شرح الكافية، عناية: يوسف حسن عمر (جامعة قاريونس / ليبيا، ١٩٧٨م) ٣/ ٨٧٠. وردّ البغداي قول الرضي هذا بتفصيل، انظر: عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب، تحق: عبد السلام محمد هارون (الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة، ١٩٧٧م) ٢/ ١٨٣٩م) ٢/ ١٨٣٠م.
  - ١٥ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥.
  - ١٦ أبو أوس إبراهيم الشمسان، الفعل في القرآن الكريم: تعديته ولزومه (ط١، جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٨٦م) ٥٧٣.
    - ١٧ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ٢٤٥.
    - ١٨ \_ ابن مالك، تسهيل الفوائد، ٢٤٧.
      - ١٩ ـ ابن عقيل، المساعد ٣/ ٢٤٩.
    - ٢٠ \_ ابن مالك ، تسهيل الفوائد، ٢٤٧ .
      - ٢١ ـ ابن عقيل، المساعد ١ ٢٥٢.

- ۲۲\_السابق، ۲/ ۲۰۰.
- ٢٣\_ أحمد سليمان ياقوت، الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة ، ١٥٩.
  - ٢٤ \_ ابن منظور ، اللسان ( هنا ) ، ٣/ ٢٦٩.
    - ٢٥ \_ الزمخشري، المفصل، ١٥١.
- ٢٦ أبو القاسم علي بن جعفر بن القطاع، كتاب الأفعال (ط ١ ، عالم الكتب/ بيروت، ١٩٨٣م) ٣/ ٣٦٦. وقد ذكر ابن القطاع أن الفعل لا ماضي له.
  - ٢٧ \_ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ٢٤٩.
  - ٢٨ \_ ابن مالك، تسهيل الفوائد، ٢٤٧.
- ٢٩ ـ السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحق:
   عبد الستار أحمد فراج (ط۱، وزارة الإعلام/ الكويت، ١٩٦٥م) ١٩٨٥.
  - ٣٠ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ٢٤٩.
  - ٣١ \_ أبو حيان، ارتشاف الضرب، ٣/ ١٤.
  - ٣٢ أبو بركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ١/ ٢٣٥.
- ٣٣ للتوسع في درس الاشتقاق انظر: عبد الله أمين، الاشتقاق (ط١، لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة، ١٩٥٦م). وفؤاد حنا ترزي، الاشتقاق (جامعة بيروت الأمريكية/بيروت، ١٩٦٨م).
- ٣٤ جمع عبد الله أمين طائفة كبيرة من الألفاظ المستقة من الأسماء في كتابه (الاشتقاق).
- ٥٣ أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحق: محمد محيي الدين عبد الحميد (دار البحوث العلمية/ الكويت، ١٩٧٦م) ٣٦٩.
- ٣٦ ـ تنقلب عين الفعل فتصير ألفًا ساكنة فيتجاور ألفان ساكنتان في المصدر الأولى عين الفعل والثانية ألف المصدر، ولا بد من حذف أحد الساكنين، فذهب الخليل وسيبويه إلى حذف الألف الثانية التي هي ألف المصدر؛ لأهمية الأولى فهي عين الفعل، وذهب الأخفش إلى حذف الألف الأولى التي هي العين؛ لأهمية ألف المصدر في البناء.
  - (أبو الفتح عثمان بن جني ، المنصف، ٢٩٢/١).
    - ٣٧ ـ انظر الحاشية السابقة (٦٣).
- ٣٨ ـ انظر مناقشة موسعة له في : أحمد مختار عمر، من قضايا اللغة والنحو (عالم

الكتب/ القاهرة ، ١٩٧٤م) ص ٢٠٢\_٢١٨.

٣٩ مجلة مجمع اللغة العربية (بولاق/ القاهرة، ١٩٣٤م) ١/ ٢١٥.

٤٠ \_ مجلة المجمع ، ٢/ ٣٥.

- الفعل، وذهب الجمهور إلى مجاراتها له حين تكون على بناء (اسم الفاعل)، ورد الفعل، وذهب الجمهور إلى مجاراتها له حين تكون على بناء (اسم الفاعل)، ورد أبو حيان قول الزمخشري وابن الحاجب بأنه من المتفق عليه أن الصفات: ضامر الكشح، وساهم الوجه، وخامل الذكر، وحائل اللون، وظاهر الفاقة، وطاهر العرض، ومطمئن القلب. صفات مشبهة، وهي مجارية للفعل، وأجيب عن هذا القول بأنها أسماء فاعلين قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصفات المشبهة. (انظر: حلال الدين السيوطي، همع الهوامع، تحق: عبد العال سالم مكرم، ٦/٨٥).
- ٤٢ ـ قال القرطبي: « وقال أسفل سافلين على الجمع ؛ لأن الإنسان في معنى جمع ، ولو قال: أسفل سافل لجاز ، لأن لفظ الإنسان واحد. وتقول : هذا أفضل قائم ، ولا تقول أفضل قائمين ؛ لأنك تضمر لواحد فإن كان الواحد غير مضمر له رجع اسمه بالتوحيد والجمع » ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ٢٠/ ١١٥).
  - ٤٣ ـ جعله جمعًا لأن المعنى والتقدير لدرجات الآخرة أكبر درجات.
    - ٤٤ ـ أبو زكريا الفراء، معانى القرآن ، ١/٣٣.
- 6 ٤ قال أبو حيان: «وفي المستوفى لأبي سعيد الفرخان ما نصه وأما مع الألف واللام فقد تثنى وتجمع وتؤنث، تقول: الأفضلان والأفاضل والفضلى، وإن كنت لا تستغني في الجمع منها والتأنيث عن اعتبار السماع فإن الأشرف والأظرف ليس بستعمل الجمع منها والتأنيث استعمال الأفاضل والفضلى والأطاول والطولى من الأطول والأفضل، وأيضاً الأكرم والأمجد قد سمع منهما الأكارم والأماجد، ولم يستعمل الكرمى والمجدى» أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ٣/ ٢٢٠. على أن عطية الصوالحي دفع هذا القول مستنداً إلى تصريح ابن يعيش بقياس جمع الأفعل على الأفاعل (شرح المفصل ٥/ ٢٢ ٣٢)، وعلى تصريح الرضي بقياس صوغ الغيل (فعلى) مؤنث أفعل التفضيل (شرح الشافية ٢/ ٣٢٧). انظر: مجلة مجمع اللغة العربية ٢١ / ٢٩ ٢١.
- ٢ ٤ ـ مظنة الشيء مكانه لأنه يظن أنه فيه، وورد بفتح الظاء، لكن الكسر أكثر. قال ابن الأثير:
   وكان القياس فتح الظاء وإنما كسرت لأجل الهاء. (ابن منظور، اللسان، ظنن ٢/ ٦٥٥).
  - ٧٤ ـ مجلة مجمع اللغة العربية ٢/ ٣٥، ٥٠، ٥٥.

# الفصل الثالث الهجرد والهزيد

إن يكن مبحث الجامد وغير الجامد يناقش طريقة من طرائق العربية في تكاثر المفردات اللغوية فإن هذا المبحث يدرس جانبًا من جوانب تلك القضية حين يكشف عن الفرق بين المفردات المتكاثرة وأصولها التي ترد إليها . فزيادة الثروة اللغوية تعتمد على إحداث مفردات جديدة اعتمادًا على مفردات قديمة ، وذلك بزيادة حروف جديدة على ذلك الأصل ، فيكون عندنا كلمة جديدة تحمل المعنى الأصلي ومعه معنى جديد ليس في الأصل .

وقد سبق أن شرحنا مصطلحي التجرد والزيادة، ولكن يمكن أن نقول: إن (المجرد) مصطلح يطلق على الكلمات التي تتألف من الحد الأدنى من الأحرف المعبرة عن المعنى العام للكلمة، فكلمة مثل: (قرأ) تتألف من ثلاثة أحرف هي (/ق/،/ر/،/أ/)، ولا يمكن إدراك معنى الكلمة بأقل من هذه الأحرف، أما كلمة مثل (قراءة) فواضح أن لها علاقة بالسابقة، وهذه العلاقة هي تضمن المعنى السابق مع معنى إضافي حدث بزيادة حرفين (/ا/،

هذا النوع من الألفاظ يطلق عليه مصطلح (المزيد)، أي المزيد فيه أحرف على أحرف الكلمة الأصلية.

والفرق بين الأحرف الأصلية والأحرف المزيدة أن الأولى خاصة بالكلمة نفسها تحمل معناها المعجمي الأساسي المتفرد، أما الثانية فهي تتكرر في نظائر لهذه الكلمة تشترك معها في البناء. فالحرفان: (/1/، /ة/) نجدهما في نظائر أخرى مثل: صناعة، تجارة، عمارة، وكالة. ويدل هذا على أن هناك مستويين لعنى الكلمة المزيدة أحدهما المعنى المعجمي الخاص وهو ما تحمله الأحرف المجردة، والآخر معنى البناء الذي تشارك في حمله أحرف الزيادة، والمعنى الذي جلبته أحرف الزيادة إنما هو معنى البناء، ذلك المعنى الذي قد يتكرر مع كل كلمة على هذا البناء.

وبناء على ما سبق نجد الكلمات التي تتضمن أحرفًا تتكرر في نظائر أخرى على البناء نفسه عدت فيها الأحرف المتكررة منزيدة وإن لم يكن للكلمة أصل أخذت عنه، مثال ذلك الاسم الجامد (عصفور) يحكم على الواو منه بأنها حرف زيادة لأن هذه الواو تتكرر في كلمات كلها على وزن واحد هو (فُعْلُول)، مثل: (خُرنُوب، سُرْحُوب، طُنبُور، عُرقُوب، عُنظُوب، قُرضُوب، نُخْرُوب، سُبرُوت، بُرْغُوث، حُدرُوج، دُمْلُوج، عُسلُوج، شُمْرُوخ، صُمْلُوخ، جُلْمُود، عُنْقُود، جُذْمُور، جُمْهُور).

# أحرف الزيادة:

يزاد على الأصل بطريقتين:

ا مضاعفة حرف أصلي كأن نزيد حرفًا من جنس عين الكلمة أو من جنس لام الكلمة. مثل: عَلِمَ ---، علم، جلب ---> جلبب، طمأن ---> اطمأن .

وهذا النوع من الزيادة ليس خاصًا بحرف دون حرف بل كل حروف الهجاء صالحة للتضعيف إلا الألف فهي لا تضعف؛ لأنها مدّ. وتمتاز هذه الأحرف المزيدة بأنها لا تظهر في الميزان بنصها بل يضعف من الميزان ما يقابل الأصل منها.

٢ \_ إقحام حرف من حروف محددة معروفة تسمى أحرف الزيادة
 (سألتمونيها).

#### تنبيه

قد يكون الحرف المزيد الناتج عن تضعيف الأصلي مماثلاً لأحد أحرف الزيادة العشرة؛ فكيف نعرف أنه زيد عن تضعيف لا عن إقحام حرف من أحرف الزيادة (سألتمونيها)؟ مثال ذلك اللام في (علم)، فهو حرف زيد بتضعيف اللام، واللام واحد من أحرف الزيادة العشرة أيضًا.

والجواب أن أحرف (سألتمونيها) مطردة في زيادتها وفي مواضع الزيادة من الكلمات، أما اللام في الفعل فهي تكرار لعين الكلمة؛ لأنها لا تظهر في هذا الموضع مع أفعال أخرى، بل نجد حرف الزيادة يتغير بتغير الأصل الذي زيد عنه، فالفعل (عرف) لا نزيد عليه لامًا فنقول (عرف) بل نزيد عليه راءً (عرف) ومعنى هذا أنه صادف كون حرف الزيادة المضعف هو اللام، وليس لأنه حرف من أحرف (سألتمونيها).

# أنواع الزيادة:

هناك نوعان من الزيادة:

أ\_الزيادة البنائية: وهي التي تغير من بناء الأصلي فينتج من ذلك كلمة جديدة، وذلك بإقحام حرف أو أكثر في الأصل، مثل:

ضَرَبَ ---> ضارَبَ.

رَجُل ---> رجَال.

رَجُل ---> رُجَيل.

ب\_زيادة إلصاقية: وهي أحرف تلصق إلى الأصل دون تغيير، فلا تنقله من المجرد إلى المزيد، مثل:

ضرب ---> يَضرب ( الفعل دخلت عليه ياء المضارعة، وهي تدخل على كل الأفعال المجرد منها والمزيد ).

كتب ---> أكتب ( جلبت همزة الوصل لنطق الساكن والفعل مجرد ). رجل ---> رجلان .

شهم ---> شهمون.

هند ---> هندات.

عرب ---> عربي .

ولذلك لا تعد أبنية هذه الكلمات من أبنية المزيد، وإن كانت هذه الأحرف قد زيدت على الأصل وتظهر في الميزان كما تظهر أحرف الزيادة.

وهذه الزيادة ليست خاصة بالألفاظ المجردة تلصق بها بل إنها تلصق بالمجرد من الكلمات والمزيدة أيضًا، مثل:

ينكسر (ألصقت ياء المضارعة والفعل مزيد بالنون).

انطلق (ألصقت همزة الوصل والفعل مزيد بالنون).

عالمان ( ألصقت علامة التثنية والاسم مزيد بالألف ).

مصلحون (ألصقت علامة الجمع والاسم مزيد بالميم).

طالبات ( ألصقت علامة الجمع والاسم مزيد بالألف).

#### أغراض الزيادة:

تزاد الأحرف لغرضين:

١ - لفظي وتسمى ( زيادة الإلحاق) ، والغرض منها جعل لفظ على بناء
 ما . وقد تكون الأحرف المزيدة زيدت بتضعيف حرف أصلي أو بزيادة حرف
 من أحرف ( سألتمونيها ) . مثال ذلك :

جلب + ب ---> جلب ( زيادة بتضعيف لام الكلمة).

هـ + لقم ---> هلقم ( زيادة من حروف سألتمونيها).

وهذا النوع من الزيادة هو لفظي أي يحول اللفظ الثلاثي إلى رباعي. وليس مطردًا ؛ فليس لكلمة (هلقم) نظائر أخرى. وتختلف الكلمة عن غيرها في ما يزاد وفي موضع الزيادة.

٢ ـ لفظي معنوي، والغرض منه الزيادة على الأصل لتوليد كلمات تحمل معنى الأصل ولها معنى إضافي تحمله أحرف الزيادة، فالألف في (قَاتَل) تكون في الأفعال الدالة على الاشتراك في الفعل. ومعنى ذلك أن (قَاتَل) تحمل معنى الأصل وهو القتل، وتحمل المعنى الجديد وهو الاشتراك. ولذلك يهتم اللغويون بمعرفة دلالات الأبنية المزيدة.

على أن كثيرًا من الأسماء الجامدة إنما بني على الزيادة فهو لم ينشأ عن أصل مجرد مستخدم.

٣- وتذكر بعض المصادر النحوية أغراضًا أخرى للزيادة، منها: تليين اللفظ مثل: عمامة، وصحيفة، وعجوز، وتعويض محذوف مثل: إقامة، وعدة، وسننة، ولتكثير اللفظ مثل: قبعثرى (١) (أي: جمل ضخم). أدلة الزيادة:

ثمة جملة من الشواهد المعينة على معرفة الحروف المزيدة:

ا \_التصرف والاشتقاق: إن تصرف الأفعال واشتقاق الأسماء يعين على معرفة أصول الكلمة؛ فالكلمات: (كتب، يكتب، اكتب، كتاب، مكتب، كاتب، استكتب) نجد أنها تشترك بأحرف معينة تتكرر في تصريفاتها ومشتقاتها، وهذه الأحرف هي (ك، ت، ب). إذن هذه أصول الكلمة وغيرها زيادة.

وتوصف الكلمات التي تتكون من الأصول وحدها بأنها كلمات مجردة وتوصف الكلمات التي مع أصولها أحرف زيادة بأنها مزيدة.

٢ ـ أن الحرف المزيد تطرد زيادته في موضع بعينه، مثل النون الساكنة
 وبعدها حرفان وهي لم تدغم، نحو: جَحَنْفَل، حَبَنْطَي، عَبَنْقَس.

٣- لزوم الحرف البناء وتكرره فيه: أكرم، أخرج، أحسن. ومثل: حنطأو، وكنثأو.

٤ - كون الحرف في موضع تكثر فيه الزيادة، مثل: أرنب، حكم على الهمزة فيه بالزيادة لوقوعها موقعًا كثرت زيادتها فيه، إذ هي مزيدة في مثل: أحمر، أصفر، أعرج.... إلخ.

٥ ـ كون الزيادة لمعنى، مثلك (رجل)، (رُجَيل)، فالياء أفادت التصغير فهي زائدة، والألف في (ضارب) جعلت اللفظ يدل على من فعل الفعل فهي حرف زيادة.

آ - انعدام النظير: ففي الكلمة (تَتَفُل) لو حكم على أن التاء الأولى غير زائدة لكان الوزن (فَعْلُل) (\*) ، وهذا وزن لم تأت عليه كلمات مجردة أخرى، إذ ليس من أبنية المجرد مثل هذا البناء (٢) ؛ ولكن لو حكم عليه بالزيادة لاستقام الأمر. فله نظير هو (تَنْضِبُ): نوع من الشجر، على وزن (تَفْعُل).

٧ ـ حذفه في التصرفات المختلفة نحو:

كتاب ---> كتب. عنكبوت ---> عناكب.

### أبنية المجرد والمزيد:

لسنا بحاجة إلى أن نسرد الأفعال المجردة والمزيدة ولا الأسماء فذلك كله مجاله المعاجم، ولكن الذي يهم الصرفي هو معرفة الأبنية التي تأتي عليها

الأفعال المجردة، والأبنية التي تأتي عليها الأفعال المزيدة، وكذلك أبنية الأسماء المجردة. أما أبنية الأسماء المزيدة فالمهم منها هو المشتقات.

وأقل ما تبنى عليه الأفعال والأسماء ثلاثة (٣) أصول فتسمى ثلاثية، وما جاء على أقل من ذلك من الأسماء فهو على حذف أصل من الأصول يؤتى به في تصرفات الاسم الأخرى. وقد تأتي الأفعال والأسماء على أربعة أصول فتسمى رباعية. ولا يبنى الفعل على أكثر من ذلك. أما الأسماء فقد تأتي على خمسة أصول فتسمى خماسية. أما بالزيادة فإن أقصى ما تصل إليه الأفعال ستة أحرف، وأقصى ما تصل إليه الأسماء بالزيادة سبعة أحرف. ومعنى ذلك أن ما هو على أكثر من ذلك دخيل على العربية.

#### القسم الأول: أبنية الأفعال:

الأفعال منها ما هو مجرد ومنها ما هو مزيد. والمجرد منها ما هو ثلاثي ومنها ما هو رباعي.

والعبرة في الحكم على الفعل بالتجرد أو الزيادة حال ماضي الفعل، فإذا أردنا أن نكشف عن فعل مضارع أو أمر رجعنا إلى ماضيه، مثل: الفعل (يلعب) فهو مجرد؛ لأن ماضيه (لعب)، وفعل الأمر (ادخل) مجرد؛ لأن الماضي (دخل)، أما فعل الأمر (أقم) فهو مزيد؛ لأن الماضي (أقام).

# أولاً: أبنية الفعل المجرد:

#### ١ - أبنية الفعل الثلاثي الجرد:

وجد عند النظر إلى أبنية الماضي والمضارع من هذا الفعل أنه ينحصر في ست مجموعات تسمى كل مجموعة بابًا:

١ ـ ما جاء على وزن (فَعَلَ: يَفْعُل)، نحو: (نَصَر: ينصر)، وبه يسمى
 الباب.

يقال إن الفعل من باب (نصر: ينصر) أي أنه على وزن (فَعَلَ: يَفْعُل). وينقاس في الآتي:

أ-الصحيح المضعف المتعدي نحو: (مدّه: يُدّه)، (شدّه: يشُدّه).

ب\_المعتل الأجوف الواوي، نحو: (قال: يقُول)، (جاع: يجُوع).

ج\_المعتل الناقص واوي اللام نحو: (دعا: يدعُو)، (رجا: يرجُو).

أما ما جاء من غير هذه الأنواع من هذا الباب فسماعي لا قياسي.

٢ ـ ما جاء على وزن (فَعَلَ: يَفْعل)، نحو: (ضَرَبَ: يَضْرِب)، وبه يسمى الباب. وينقاس في الأنواع الآتية:

أ-الصحيح المضعف اللازم نحو: (عفّ: يعفّ) ، (ذلّ: يذلّ).

ب المعتل المثال الواوي لامه ليس حرفًا حلقيًا، نحو: (وَثَبَ: يَثب)، (وصف: يصف). فإن كان حلقيًا فتحت عين المضارع منه، نحو: وَضَعَ يَضَعُ. ج ـ يائي العين أو اللام، نحو: (باع: يبيع)، و (رمى: يرمي).

٣ ما جاء على (فَعِلَ: يَفْعَل)، نحو: (فَرِحَ: يَفْرَح)، وبه سمي الباب.
 ويأتي عليه:

أ ـ الأفعال الدالة على الحال النفسية، والصحية، نحو: طرِب: يطرَب، بطر: يبطر، غضب: يغضب، مرض: يمرض.

ب\_أفعال الامتلاء والفراغ، نحو: شبع: يشبّع، عطش: يعطّش.

ج-أفعال الألوان والعيوب، نحو: حمر: يحمر، عمش: يعمش.

٤ ـ مـ ا جـ اء على بناء (فَعُلَ يَفْعُل)، نحو: كـرم: يكرم. وبه سمي الباب.

ويأتي عليه الأفعال اللازمة المعبرة عن اتصاف فاعلها بصفة تلازمه ، نحو:

حسن: يحسن، صعب: يصعب، شرف: يشرف. ويمكن أن يحول كل فعل ثلاثى إليه إن أريد لفاعله الاتصاف به.

٥ ـ ما جاء على بناء (فَعَل: يَفْعَل) ، نحو: (فَتَحَ: يَفْتَح) ، وبه سمي الباب. وينقاس في كل فعل عينه أو لامه حرف حلقي، إلا إن كان مضعفًا فإنه يرجع إلى بابه الأصلي القياسي، وهو باب ضرب يضرب للازم وباب نصر ينصر للمتعدي.

والحروف الحلقية عند الصرفيين هي: أ، هـ، ع، ح، غ، خ.

ويشترط في أفعال هذا الباب ألا يشتهر لها وزن آخر مغاير، ومن تلك الأفعال المشتهرة: (دخل: يدخل، صرَخ: يصرُخ، نفَخ: ينفُخ، فهم: يفهم، شهد: يشهد).

ومثال ما جاء من هذا الباب: (سَأَل: يَسأَل، سَحر: يسحَر، سلَخ: يسلَخ، طبَخ: يطبَخ، حَمع: يجمع، لَمع: يلمَع، لدَغ: يلدَغ، نزَح: ينزَح).

٦ ـ ما جاء على بناء (فَعلَ: يَفْعل) نحو: حَسبَ يَحْسب، وبه يسمى
 الباب، وهذا قليل في الصحيح كثير في المعتل، وخاصة المثال نحو: ورِث: يَرث.

#### نتيجة:

- \* تأتي على هذه الأوزان الأفعال السالمة.
- \* يكثر المضعف من بابي (نصر: ينصر) ، و(ضرب: يضرب).
- \* يجيء مهموز الفاء على كل الأبواب سوى (حسب: يحسب).
- \* يجيء مهموز العين على أربعة أبواب سوى (نصر : ينصر)، و(حسب : يحسب).

- \* يجيء مهموز اللام على خمسة أبواب سوى (حسب: يحسب).
  - \* يجيء المثال على خمسة أبواب سوى (نصر: ينصر).
- \* يجيء الأجوف على ثلاثة أبواب هي: (نصر: ينصر، ضرب: يضرب، فرح: يفرَح)،
- \* يجيء اللفيف المفروق على ثلاثة أبواب هي: (نصر : ينصر ، ضرب : يضرب ، حسب : يحسب ) .
  - \* يجيء اللفيف المقرون على بابين: (ضرب: يضرِب، فرح: يفرَح). ٢ ـ بناء الفعل الرباعي المجرد:

للفعل الرباعي بناء واحد هو (فَعْلَل) ، نحو: دَحْرَجَ. ويكون سالمًا مثل السابق، أو مضعفًا مثل: زلزلَ، أو مهموزًا مثل: طَمْأَنَ ، ويكون صحيحًا كالأفعال السابقة أو معتلاً مثل: وسوس . وليس للصحة أو الاعتلال أهمية في هذا الفعل لأنه لا يناله الإعلال على نحو ما ينال الأفعال الثلاثية .

### ٣ \_ أبنية الفعل الملحق بالرباعي:

إن لم يكن للفعل الرباعي سوى بناء واحد فلقد ألحقت به أفعال أخرى صارت مطابقة له في جميع التصاريف، والإلحاق أن يزاد في كلمة، اسمًا كانت أو فعلاً، حرفًا أو أكثر لكي تصير على مثال كلمة أخرى في عدد حركاتها وسكناتها، وعند ذلك تعامل معاملتها في كافة التصاريف. وعلامة الإلحاق ألا تكون مختصة بزيادة معنى معين يطرد في نظائر أخرى، فلا يقال أن همزة (أخرج) أو ألف (قاتل) للإلحاق ؛ لأن هذه الزيادات تفيد معاني مخصوصة تتكرر في نظائر هذه الأفعال، فإن اجتلب حرف الإلحاق معنى فهو خاص بالكلمة لا نجده في غيرها. وبعض الملحقات ليس لأصلها معنى في اللغة مثل (كوكب) إن عدت الواو زائدة (1).

وقد يكون الملحق مختلف عن أصله في المعنى مثل (جلبب). وتكون الزيادة قبل الفاء أو قبل العين أو قبل اللام، أو بعدها: 1 ـ الإلحاق قبل الفاء:

| معنى الكلمة                          | المثال   | البناء   |
|--------------------------------------|----------|----------|
| يرنأ لحيته: خضبها باليرنأ وهو الحناء | يَرْنَا  | يَفْعَلَ |
| ترمسه رمسه أي غيبه في القبر (الرمس)  | تَرْفُسَ | تَفْعَلَ |
| نرجس الدواء إذا وضع فيه النرجس       | نُرْجُسَ | نَفْعَلَ |
| كبر اللقمة                           | هَلْقَمَ | هَفْعَلَ |
| نېس (نطق)                            | سنبس     | سَفْعَلَ |
| قال: على الرحب والسعة (رحب به)       | مَرْحَبَ | مَفْعَلَ |

#### ٢ - الإلحاق قبل العين:

| معنى الكلمة                     | المثال   | البناء   |
|---------------------------------|----------|----------|
| من البطر وهو الشق               | بيطر     | فَيْعَلَ |
| كبر وعجز                        | حَوْقَلَ | فَوْعَلَ |
| تابل القدر تبلها                | تَابَلَ  | فَاعَلَ  |
| دهبل اللقمة عظمها               | دَهْبَلَ | فَهْعَلَ |
| حمظل الرجل: جنى الحمظل (الحنظل) | حَمْظُلَ | فَمْعَلَ |
| فترض الشيء فرضه: أي قطعه        | فَتْرَضَ | فَتْعَلَ |
| فنرض الشيء فرضه : أي قطعه       | فنرض     | فَنْعَلَ |

# ٣\_ الإلحاق قبل اللام:

| معنى الكلمة                      | المثال   | البناء   |
|----------------------------------|----------|----------|
| قلنسه ألبسه القلنسوة             | قَلْنَسَ | فَعَنَلَ |
| قطع شرياف الزرع ( ورقه)          | شَرَيَفَ | فَعَيْلَ |
| قصمل الشيء قطعه (والقصل القطع)   | قَصْمَلَ | فَعْمَلَ |
| إذا جهر بصوته                    | جهور     | فَعُولَ  |
| برأل الديك رفع برائله (ريش عنقه) | بَرْأَلَ | فَعْأَلَ |
| أزهق                             | زَهْرَقَ | فَعْفَلَ |

# ٤ - الإلحاق بعد اللام:

| معنى الكلمة             | المثال   | البناء   |
|-------------------------|----------|----------|
| جلبيه ألبسه جلبابًا     | جَلب     | فَعْلَلَ |
| ألبسه القلنسوة          | قُلْسَى  | فَعْلَى  |
| خلب                     | خَلَبُسَ | فَعْلَسَ |
| فرصم الشيء فرصه أي قطعه | فَرْصَمَ | فَعْلَمَ |
| فرص الشيء وقطعه         | فَرْصَنَ | فَعْلَنَ |

ثانيًا: أبنية المزيد من الأفعال:

### ١ \_ أبنية مزيد الفعل الثلاثي:

يزاد على الفعل الثلاثي المجرد حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف، وهي غاية ما يصل إليه الفعل بالزيادة، ولكل مزيد منها أبنيته.

# أ\_ أبنية الثلاثي المزيد بحرف:

١ \_ أَفْعُلُ : وذلك بزيادة همزة قبل فاء الفعل نحو:

أ + خرج ---> أخرج.

٢ ـ فَعَّلَ: وذلك بتضعيف عين المجرد، نحو:

علم --->علم.

ع - ل - م - - - > ع - ل ل - م - - و

٣ فاعل: وذلك بزيادة ألف بعد فاء المجرد، نحو:

قتل ---> قاتل.

# ب\_أبنية الثلاثي المزيد بحرفين:

١ \_ تفعّل: وذلك بزيادة التاء وتضعيف عين الفعل، نحو:

علم ---> تعلم.

ع \_ ل \_ م \_ ----> ت \_ ع \_ ل ل \_ م \_ .

والعلاقة واضحة بين هذا الفعل والمزيد بالتضعيف فهو امتداد له وذلك بزيادة التاء في أوله: ت+علم ---> تعلم.

٢\_ تفاعل: بزيادة التاء والألف وهذا يعد امتداداً للمزيد بألف، نحو:

قتل ---> قاتل ---> تقاتل.

٣- انفعل: بزيادة الهمزة والنون، نحو: كسر ---> انكسر.

والحقيقة أن الفعل من المزيد بحرف وهو النون وهذا مذهب المحققين كسيبويه، أما الهمزة فهي مجتلبة لنطق النون الساكنة ولذلك تحذف الهمزة في درج الكلام وعند إدخال أحرف المضارعة: (ينكسر)، ولكن الصرفيين جروا على عدها من حروف الزيادة نظراً إلى ماضي الفعل.

٤ - افتعل: بزيادة الهمزة والتاء، وحق هذا الفعل أن يعد مزيداً بحرف واحد كما فعل سيبويه فهذه الهمزة للوصل، والأصل في هذه التاء أن تكون قبل الفاء كما هو الحال في اللغات السامية الأخرى، ولكنه أخر عنها لوجود أصوات الصفير (٥)، ثم عمم في أمثلة البناء كلها. وهذا يفسر انقلاب تاء هذا الوزن متأثرة بفاء الفعل نحو: اطترد ---> اطرد.

٥ - أفعل : بزيادة الهمزة وتضعيف لام الفعل، نحو:

حمز ---> احمر .

ح - م - د - - - ۱۲ - حم - دد - .

ج - أبنية الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف:

١ ـ استفعل: بزيادة الهمزة والسين والتاء قبل الفعل، نحو:

خرج ---> استخرج.

وحق هذا البناء أن يعد من المزيد بحرفين على مذهب سيبويه ؛ لأن الهمزة للوصل وليست من حروف الفعل.

٢ - افْعُوعُل : بزيادة همزة الوصل والواو وتضعيف العين نحو:

خشن ---> اخشوشن.

خ - ش - ن - ---- ا - خ ش - و ش - ن - .

وحقه أن يعد من المزيد بحرفين كسابقه.

٣- افْعَوَّلَ: بزيادة همزة الوصل والواو المضعفة، نحو:

اجْلُوَّذَ البعير أي أسرع.

وحق هذا أن يكون من المزيد بحرفين كسابقيه. وهو بناء مرتجل (٦).

٤ \_ افعال : بزيادة همزة الوصل والألف وتضعيف اللام، نحو:

حمر ---> احمارً.

ويعد هذا البناء امتدادًا للبناء افعل، وذلك بمطل حركة العين:

احمر ---> ( بالمطل ) ---> احمار .

٢ - أبنية مزيد الرباعي وما ألحق به:

أ-مزيد الرباعي بحرف:

تَفَعْلَلَ: بزيادة تاء قبل الفعل نحو: دحرج ---> تدحرج.

وتزاد التاء أيضًا قبل الأفعال الملحقة بالرباعي نحو:

| الجذر | المثال     | البناء     | الجذر | المثال      | البناء     |
|-------|------------|------------|-------|-------------|------------|
| ج/داب | تَجَورَبَ  | تَفَوْعَلَ | ج/ل/ب | تَجَلَّبُ   | تَفَعْلَلَ |
| ر/ه/ك | تَرَهُوكَ  | تَفَعُولَ  | ش/ط/ن | تَشَيْطُنَ  | تَفَيْعَلَ |
| ق/ل/س | تَقَلْسَى  | تَفَعْلَى  | س/ك/ن | تُمَسُّكُنَ | تَمَفْعَلَ |
| ق/ل/س | تَقَلْنَسَ | تَفَعَنَلَ | ع/ف/ر | تُعَفِّرُتَ | تَفَعْلَتَ |
| 1/1/2 | تَهَرْيَا  | تَفَعَيْلَ | ل/ق/م | تَهَلْقَمَ  | تَهَفُعَلَ |

#### ب مزيد الرباعي بحرفين:

١ \_ افْعَنْلَلَ: بزيادة همزة الوصل والنون، نحو:

حرجم ---> احرنجم (حرجم الإبل: جمعها).

وحق هذا البناء أن يعد من المزيد بحرف لمكان همزة الوصل.

ومن الملحق بالرباعي ما يزاد على هذه الزيادة مثل:

افْعَنْلُلَ: اقعنسس (هذا الفعل ملحق بالرباعي بتضعيف لامه: قعس + س، وَإِن كان الفعل: قعسس غير مستخدم بل المستخدم الفعل بعد الزيادة)

افْعَنْلَى: اسْلَنْقَى (هذا الفعل ملحق بالرباعي بزيادة الألف والفعل سلقى مستخدم).

افُونُعُلَ: احْوَنُصَلَ (احونصل الطائر: ثني عنقه).

٢ ـ افْعَلَلَّ: بزيادة همزة الوصل ولام بعد لام الفعل نحو:

طمأن ---> اطمأنّ.

ومثل الأفعال: اقشعر، اشمأز، اشمخر، اكفهر.

وحق هذا البناء أن يكون من المزيد بحرف واحد.

ومن الملحق بالرباعي ما يزاد هذه الزيادة مثل:

افْعَلَلَ: ابيضض (هذا الفعل ملحق بالرباعي بتضعيف لامه: بيض + ض، والفعل بيض غير مستخدم، بل المستخدم المزيد).

#### تنبيه:

ليس كل فعل مزيد يقابله فعل مجرد إذ بنيت بعض الأفعال على الزيادة ابتداء مثل الفعل: صلّى صلاة، والفعل كلّم كلامًا.

القسم الثاني: أبنية الأسماء:

أولاً: أبنية الاسم المجرد:

يأتي الاسم على ثلاثة أصول فيسمى ثلاثيًا، وعلى أربعة فيسمى رباعيًا، وعلى خمسة أصول فيسمى خماسيًا.

# ١ - أبنية الاسم الثلاثي الجرد:

الحركات البنائية في الاسم هي حركة فائه وعينه. ولمّا كانت الفاء تتعاقب عليها ثلاث حركات والعين يتعاقب عليها سكون وثلاث حركات واقتضت الاحتمالات الرياضية أن تكون أبنية الاسم اثنى عشر بناء (XT 3=1)، ولكن أهمل منها فعُلٌ وفُعلٌ لثقل الحركتين الضمة بعد الكسرة والكسرة بعد الضمة . أما ما روي من مجيء نحو : حبُك ودئل ورئم فهو مؤول .

# والأبنية هي الآتية:

| مثاله من الصفات | مثاله من الأسماء | البناء |
|-----------------|------------------|--------|
| صَعَب           | فَهْد            | فَعْل  |
| حُلُو           | وه<br>برد        | فُعْل  |
| نضو             | جذع              | فعْل   |
| بَطَلَ          | جذع<br>جَمَلَ    | فَعَل  |
| حَذر            | کَبد             | فَعِل  |
| حَدُث           | رَجُل            | فَعُل  |
| ر"<br>جننب      | دو<br>عنق        | فُعُل  |
| لبُد            | جُرَذ            | فُعَل  |
| زيَم            | ضلَع             | فعَل   |
| -               | إِبَل            | فَعِل  |

### ٢ - أبنية الاسم الرباعي:

ولا شك أن الاحتمالات الرياضية لأبنية الرباعي أكثر من الثلاثي ومع هذا لم يستخدم منها سوى ستة أبنية:

| معنى الصفة                                                      | مثاله من<br>الصفات                               | معنىالاسم                   | مثاله من<br>الأسماء                                       | البناء                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| طويل<br>قليلة الجسم أو الحياء<br>غليظ قصير شديد<br>أكول<br>شديد | سلُهُب<br>عنْفص<br>كُنْدُر<br>هِبْلَع<br>هُزَبْر | زينة<br>سيل<br>قطعة من خرقة | جَعْفَر<br>زيرِج<br>فُلْفُلُ<br>درْهَم<br>فطَحْل<br>طحربة | فَعْلُل<br>فَعْلُل<br>فعْلُل<br>فعْلُل<br>فعُلُل<br>فعُلُل |

# ٣ - أبنية الاسم الخماسي المجرد:

والأبنية يكن تصورها رياضيًا أضعاف أبنية الرباعي، لكن ما صع استخدامه منها أربعة أبنية فقط، وهذا يدل على طلب العربية (٧) للخفة، وهذا جدول بالأبنية:

| معنى الصفة                       | مثاله من<br>الصفات     | معنىالاسم                   | مثاله من<br>الأسماء    | البناء               |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| قوي سريع حسن الخلق<br>ناقة شديدة | شَمَرْدَل<br>قُذَعْملة | من الفواكه<br>مفرد: خزعبلات | سَفَرْجَل<br>خُزَعْبلة | فَعَلَّل<br>فُعَلِّل |
| عجوز مسنة<br>غليظ ضخم            | جَحْمَرِش<br>جِرْدَحْل | سحابة                       | قرُطَعْب               | فَعْلَلِل<br>فعْلَلَ |

# ثانيًا: أبنية الاسم المزيد:

للمزيد أبنية كثيرة نرغب عن سردها، إلى أن ذلك السرد غير مجد في هذا المقام، ويمكن طلبها في المعجمات والمطولات التي اهتمت بذلك ويمكن القول في هذا المقام: إن الأسماء منها ما هو مشتق فمعرفة أبنيته سبق الكلام عليها، وتمييز المجرد من حروفها والزائد أمر سهل، لأن ذلك مرتبط بأفعالها، أما الأسماء الجامدة فإن من المهم أن نعلم أنه قد توصف بأنها مزيدة وإن لم يكن لها أصل مجرد يستخدم على نحو ما نجد في المشتقات التي لها أصول مجردة هي الأفعال المجردة. وتوصف هذه الجوامد بالزيادة نظراً إلى أن الأسماء التي تأتي على بناء واحد يتكرر فيها حرف أو حروف بأعيانها في موضع معين بحيث يكون جزءا من البناء. مثال ذلك: الأسماء الآتية:

(كبريت، صهريج، زرنيخ، قرميد، خنزير، شنظير، قطمير، دهليز، برجيس، عتريف، غطريف، هبنيق، برجيس، عتريف، غطريف، هبنيق، برطيل، قنديل).

عند تأمل هذه الأسماء نجد الياء حرفًا مكررًا فيها ويقع موقعًا ثابتًا منها لذلك نزن هذه الأسماء على ( فعُليل) ونقول إنها مزيدة بالياء.

#### د لالات أبنية الأفعال:

تأمل العلماء الأفعال التي جاءت على بناء واحد فوجدوا أنها تنقسم على مجموعات تشترك كل مجموعة بمعنى عام. وعلى ذلك كان ما يسمى دلالات الأبنية ؛ على أنه يكن أن نلاحظ على هذه الدلالات ما يلى:

ا - أن هذه الدلالات مرتبطة ارتباطًا شديدًا بالسياق. ومعنى هذا أنه يمكن أن يكون للفعل أكثر من دلالة حسب سياقه، نحو: (استأجرت البيت، استأجرت عاملاً).

٢ - أنها متعلقة بالمعنى، والمعنى يتعرض للتغير فالفعل (استعمر) له في القديم معنى يختلف عن معناه في العصر الحاضر، وكذلك (استخدم) له معان كثيرة.

٣- أن الأفعال ليست متساوية عددًا في كل دلالة فقد تتكاثر في دلالة دون أخرى. (التعدية في أفعَلَ أكثر من الصيرورة).

٤ - أن الفعل الواحد قد يكون له أكثر من دلالة أي يمكن أن ينضم إلى أكثر من مجموعة. (أسقاه: دعا له بالسقيا. وأسقاه الماء: سقاه).

٥-أن بعض الدلالات يمكن أن يرد إلى غيره: فدلالة (الظهور) في مثل: برعمت الشجرة: أي ظهرت براعمها؛ يمكن ردها إلى (الصيرورة) أي: صار لها براعم.

٦-أنه يأتي على المبنى الواحد أفعال متفقة في اللفظ، لها دلالات مختلفة، وهو مشترك لفظي: (فجّر: شق، فجّر: أتهم بالفجور. فجّر: دخل في الفجر).

ونذكر الآن بإيجاز دلالة الأبنية مع التمثيل لها:

أولاً: دلالات الفعل الرباعي وما ألحق به:

(فَعْلُل):

١ \_ الدلالة على المشابهة:

عَلْقَمَ الطعامُ: صار كالعلقم.

٢ \_ الأخذ من اسم الآلة فعلاً:

تَلْفَنَ: استعمل التلفون، تَلْفَزَ: أنجز أعمالاً فنية في التلفزيون.

٣\_التصيير:

لَبْنَنَهُ: جعله لبنانيًا، أَمْرَكَهَ: جعله أمريكيًا، سَعُودَه: جعله سعوديًا.

ومنه التصيير في الأعداد المركبة من كلمتين نحو:

حَدْعَشه: جعله أحد عشر.

تَنْعَشَه : جعله اثني عشر.

. ٤ \_ جعله محتويًا على الاسم المأخوذ منه الفعل:

عَصْفَرْتُ الثوبَ: صبغته بالعصفر.

فَلْفَلْتُ الطعامَ: جعلت فيه فُلفُلاً.

٥ \_ الإصابة:

غَلْصَمْتُه: أصبت غلصمته. عَرْقَبْتُهُ: أصبت عرقوبه.

٦ ـ الظهور:

بَرْعَمَت الشجرةُ: ظهرت براعمها.

٧\_اختصار الحكاية:

بَسْمَلَ: قال بسم الله الرحمن الرحيم.

سَبْحَلُ: قال سبحان الله.

حَمْدُلُ: قال الحمد لله.

حَوْلَقَ: قال لا حول ولا قوة إلا بالله.

دَمْعَزَ: قال أدام الله عزك.

حَيْصَلُ: قال حيَّ على الصلاة.

حَيْعَلَ: قال حيَّ على الفلاح.

حَسْبَلَ: قال حسبي الله.

فَذُلُكَ : قال فذلك كذا وكذا.

جَعْفَلَ: قال جعلني الله فداك.

ثانيًا: دلالات أبنية الفعل الثلاثي المزيد:

# ١ - (أَفْعَلَ) :

١ \_ التعدية: ذهب زيد (لازم) ---> أذهب محمد زيدًا ( متعدي).

لأن معنى (أذهب): جعله يذهب، والجعل مفهوم من البناء. وتسمى هذه الهمزة همزة النقل؛ لأنها تنقل الفعل من حالة إلى حالة، فإن كان لازمًا تعدى، وإن كان متعديًا إلى اثنين وإن كان متعديًا إلى اثنين تعدى إلى اثنين، وإن كان متعديًا إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة. وقد تنقل المتعدي إلى اللازم.

٢ ـ الدخول في الزمان أو المكان:

أصبح الرجل (دخل في الصباح)، أظهر، أمسى، أشتى، أصاف، أبرد، أظلم، أعتم، أسحر. كل ذلك دخل في وقته.

أعرق الرجل (دخل في العراق)، وأمصر، أشأم، أحرم، أصحر، أنجد، أيمن، أتهم، أسهل. كل ذلك إذا دخل في مكانه.

٣\_المصادفة والوجود:

أكرمت الفرد، أسمنت الكبش، أثلجت الماء: أي وجدت الفرس كريمًا، والكبش سمينًا، والماء مثلوجًا.

ع-السلب والإزالة:

أقسط الرجل أزال عن نفسه القسط (الظلم). أعجمت الكتاب أزلت عجمته. أشكيته: أزلت شكواه.

٥ \_ الدعاء:

أشفيت المريض دعوت له بالشفاء، أسقيت القوم: دعوت لهم بالسقيا. قال ذو الرمة:

وَقَفْتُ عَلَى رَبْعِ لِمَيَّةَ نَاقَتِي فَمَا زِلْتُ أَبْكِي عِنْدَهُ وَأُخَاطِبُه وَأُخَاطِبُه وَأُخَاطِبُه وَأُسْقِيه حَتَى كَادَ مِمَّا أَبُثُهُ تُكُلِّمُنِي أَحْجَارُهُ وَمَلاعِبُه وَأُسْقِيه حَتَى كَادَ مِمَّا أَبُثُهُ تَكُلِّمُنِي أَحْجَارُهُ وَمَلاعِبُه

٦- الصيرورة:

أطفلَت المرأة صارت ذات طفل.

قال لبيد:

فَعَلا فُرُوعُ الآيْهُقَانِ وَاطْفَلَت بِالْجَلْهَتَيْنِ ظِبَاؤُها وَنَعَامُها فَعَلا فُرُوعُ الآيْهُقانِ وَاطْفَلَت بِالْجَلْهَتَيْنِ ظِبَاؤُها وَنَعَامُها أَفُلَسَ التاجر: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير، أَجْرَبَ: صار ذا إبل جرب.

٧\_ الحينونة والاستحقاق:

أخصد الزرع: حان وقت حصاده.

٨\_ الكثرة في الشيء:

أَذْأَبَتِ الأَرضِ: كثرت ذَبَّابِها، أَفْيَلَتْ: كثرت فيلتها.

٩ ـ المطاوعة:

قشعت الريح السحاب: فأَقْشُعُ.

١٠ \_ التعريض:

أَبَعْتُ الفرس! عرضته للبيع. أرهنانته: عرضته للرهن.

١١ \_ الإعانة:

أَرْعَيْتُ الراعي: أعنته على الرعي.

١٢ - الوصول إلى العدد:

أَسْدُسُ: وصل إلى ستة، أربّع: وصل إلى أربعة.

٢ \_ ( فعّل):

١ ـ التكثير:

ويكون للتعبير عن الكثرة في الفعل أو الفاعل أو المفعول به، ففي الفعل نحو قول الحطيئة:

أَطُونُ مَا أُطُونُ ثُمَّ آوِي إلى بَيْتٍ قَعِيدَتُه لَكَاعِ

وفي الفاعل، نحو: برّكت الإبل (إذا برك أكثرها).

وفي المفعول به نحو قوله تعالى: ﴿ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ ﴾ [يوسف: ٢٣] لتعددها.

٢\_التعدية:

فرح محمد (لازم) ---> فرّح عليّ محمدًا (متعدي).

٣\_الدعاء:

سقيته: دعوت له بالسقيا: (سقيالك) ، عقرته: قلت له: (عقرالك).

٤ \_ السلب والإزالة:

جلّدت الشاة: أزلت جلدها، قشرت البرتقالة: أزلت قشرها.

٥ \_ التوجه إلى الشيء:

شرق: اتجه إلى الشرق، كوّف: اتجه إلى الكوفة.

٦\_اختصار حكاية المركب:

ملل: قال: لا إله إلا الله.

سبح: قال: سبحان الله.

كبر: قال: الله أكبر.

أمّن: قال: آمين.

حمد: قال: الحمد لله.

سوف: قال: سوف أفعل.

لبّى: قال: لبيك اللهم لبيك.

٧\_الصيرورة:

حجّر الطين: صار كالحجر.

ثيبت البكر: صارت ثيبًا.

ورّق الشجر: صار ذا ورق.

٨ ـ التصيير:

جمّع الجموع: جعلها تجتمع.

دسمت الطعام: جعلت له دسمًا.

#### ٩ \_ النسبة:

فسقته: نسبته إلى الفسق.

فجّرته: نسبته إلى الفجور.

كذّبته: نسبته إلى الكذب،

١٠ \_ التوقيت :

هجّر المسافر: سار في الهاجرة، قال عمر بن أبي ربيعة:

أَمِنْ آلِ نُعْم أَنْتَ غَادٍ فمبكر غَدَاةً غَد أَمْ رائحٌ فَمُهَجِّر

#### ٣ \_ فَاعَلَ:

١ ـ المشاركة: عاونته، قاتلته، شاتمته، خاصمته، ناقشته.

٢ ـ الموالاة: واصلت الكتابة، تابعت القراءة، واليت الصوم.

والحق أن معنى الموالاة مستفاد من معاني الأفعال المعجمية مع المعنى المفهوم من البناء وهو (الجعل)، فواصل الكتابة معناه وصل بعضها ببعض، وتابع القراءة أي جعل بعضها يتبع بعضًا، ووالى الصوم أي جعل بعضه يلي بعضًا.

٣- التصيير: صاعر خده: جعله ذا صعر، عاقب المجرم: جعل له عقوبة.

#### ٤ \_ تَفَعَّل:

١ ـ المطاوعة: حسّنه فتحسن، أدّبته فتأدب، نزّلته فتنزل.

٢ ـ التكلف: تحلم، تصبر، تشجّع، تسمّع، تحمّس.

٣- الاتخاذ: توسد التراب، تجهز للسفر.

٤ - التجنب: تحرج: تجنب الحرج، تأثم: تجنب الإثم. تحنث: تجنب الحنث، تحوّب: تجنب الحوب، تهجد: تجنب الهجود.

٥ - المعاودة: تحفظت الكتاب، تجرّعت الدواء.

٦ ـ الصيرورة: تأهل الرجل: صار ذا أهل، أو أهلية. تألم: صار ذا ألم.
 تأسف: صار ذا أسف، تزبّب: صار زبيبًا، تحجّر الطين: صار حجرًا.

٧ - المبالغة: تبين الحق: بان، تبسم الرجل: بسم.

# ه \_ تَفَاعَلَ:

١ \_التشارك: تخاصما، تفاخرا، تشاجرا، تقاتلا، تساجلا.

٢-الإيهام: تجاهل، تغابى، تغافل، تناوم، تمارض. قال أبو العلاء:
 لما رأيت الجهل في الناس فاشياً تجاهلت حتى ظن أني جاهل

٣- المطاوعة: باعدت الطفل عن النار فتباعد، ضاعفت الحساب فتضاعف.

٤ \_ التدرج: تزايد المطر، تواردت الإبل، تنامت الدولة:

٥ ـ المبالغة: تجاوز الغاية. تواني في الأمر.

# ٢ \_انْفَعَلَ:

أكثر ما يأتي مطاوعًا للفعل (فَعَل) نحو: كسرته فانكسر ونحن نسمي كل الأفعال المطاوعة أفعالاً انعكاسية ذلك أن الفاعل معها يفعل الفعل بنفسه، فانكسر تعني: كسر نفسه. وانقلب تعني قلب نفسه.

#### ٧ \_افتعل:

1\_المطاوعة: مزجته فامتزج، جمعته فاجتمع، غممته فاغتم، ونسمي ذلك كله انعكاسية أي فعل الفاعل الفعل بنفسه: امتزج = مزج نفسه، اجتمع=

جمع نفسه، اغتم= غم نفسه، ارتمى= رمى نفسه، انتفى = نفى نفسه، انتحر: نحر نفسه.

٢ - الاتخاذ: اشتويت اللحم = اتخذت شواء، اعتدت الصبر = اتخذته
 عادة، امتطيت الدابة = اتخذتها مطية.

٣- التشارك: اختلف اللصان، اشترك الخبيثان.

٤ - المبالغة: قرأ واقترأ، سمع واستمع، قطف واقتطف، بسم وابتسم،
 كسب، واكتسب، ونحن نرى أن المعنى على الانعكاسية وإن لم تكن ظاهرة
 كل الظهور فاقترأ = جعل نفسه تقرأ، استمع = جعل نفسه تسمع، أي أن افتعل
 يصاحبها تعمد وإرادة عامدة للفعل.

## ٩ \_افعل:

الغالب دلالاته على قوة اللون أو العيب الحسى الملازم: احمر".

# ١٠ \_ استَفْعَل:

۱ - السؤال والطلب: استغفرت الله: سألته المغفرة، استعجلت البائع طلبت منه أن يعجل. استخرجت الذهب: طلبت أن يخرج، استوقدت النار: طلبت إيقادها، استرقع الثوب: طلب الرقعة بمعنى استحقها.

وربما يدل الفعل على (الجعل) في بعض السياقات قال تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ ﴾ [يوسف: ٧٦].

٢-الصيرورة: استفحم الخشب: صار فحمًا، استحجر الطين: صار حجارة، استنسر البغاث= صار نسرًا (مجازًا: أي كالنسر في فعله)، استأسد الفأر: صار أسدًا أي كالأسد.

٣- الاعتقاد: استكرمته = اعتقدته كريًا، استسمنته = اعتقدته سمينًا.

٤ - المصادفة والإصابة: استكرمته = أصبته كريًا، استصعبته = وجدته صعبًا.

٥ \_ الاتخاذ: استعبده = اتخذه عبدًا، استأجره = اتخذه أجيرًا، استخدمه = اتخذه خادمًا، استخلفه = اتخذه خليفة.

واضح أن دلالة (الجعل) التي أشرنا إليها سابقاً موجودة في هذه الدلالات .

٦ \_ مطاوعة (أفعل): أحكمته فاستحكم، وأقمته فاستقام، وأرحته فاستراح.

وهذا ما نسميه انعكاسية أي فعل الفاعل الفعل بنفسه (استراح = أراح نفسه).

٧\_ المبالغة: يئس مبالغته استيأس، وعجب مبالغته استعجب، وأنس مبالغته استأنس.

٨\_اختصار الحكاية استرجع = قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استعاذ = قال أعوذ بالله . وهذا لا يدفع المعنى الأصلي للفعل (استعاذ) أي طلب العوذ وهو اللجوء.

# ١١ \_ افْعَوْعَلَ:

١ ـ المبالغة والتأكيد: اخشوشن الشيء = اشتدت خشونته، اعشوشبت
 الأرض = كثر عشبها. اعذوذب الماء = زادت عذوبته.

٢\_الصيرورة: احلولي العنب = صار حلوا، احقوقف الشيء = صار أحقف.

# ١٢ ـ افْعُولُ:

وهو بناء مرتجل ليس منقولاً من ثلاثي يشترك معه في أصل معناه، أي أفعاله ليس لها مجردات مستخدمة وهو يأتي للمبالغة، مثل: إجْلُوَّذَ، واعْلُوَّطَ.

# ١٣ \_ افْعَالُ:

ويغلب أن يدل على مقاربة الاتصاف بلون أو صفة حسية عارضة: احمار، اخضار، اعماش. وقد يأتي وصفًا لازمًا: ادهام الزرع إذا اخضر مع سواد.

# ثالثًا: مزيد الرباعي:

# ١ \_ تَفَعْلَلَ:

ويدل على مطاوعة المجرده منه (فَعْلَل) دحرجته فتدحرج، بعثرته فتبعثر، ونسمي هذا انعكاسية: تدحرج = دحرج نفسه، تبعثر = بعثر نفسه.

٢ ـ افْعَنْلُلَ: وهو مطاوع (فَعْلُل) حرجمت الإبل فاحرنجمت.

٣\_افعلل :

١ ـ المبالغة والتأكيد: لأن كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى:

اقشعر، اشمأز، ارجحن، اشمخر، اكفهر.

ولا يعني هذا وجود فعل مجرد من لفظه ليس فيه معنى المبالغة، بل المقصود أنه جعل على هذا البناء الموحي بشدة حدوث الفعل.

٢ ـ المطاوعة: طمأنته فاطمأن. وهي الانعكاسية أي: طمأن نفسه.

# دلالات أبنية الأسماء (^):

إنما الأبنية التي يمكن أن يكون لها دلالات هي أبنية الأسماء المشتقة وأبنية المصادر والجموع، أما الأسماء الجامدة فليس يدرك لأبنيتها دلالة. ولن نفصل في ذكر دلالات الأسماء استغناء بما ورد في ثنايا الدرس من إشارات متفرقة.



#### الحواشي:

- ١ \_ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي، الكناش في النحو والصرف، تحق: علي الكبيسي، وصبري إبراهيم ( جامعة قطر/ الدوحة، ١٩٩٣م ) ص ٤٣٦.
- ٢ ـ أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، تحق: حسن هنداوي (ط١/ دار القلم/ دمشق، ١٩٨٥م) ١/١٦٧.
- ٣\_هذا هو الغالب غير أن بعض الأصول نشأ عن جذور ثنائية، وبقيت بعض الأسماء الثنائية غير أن اللغة ثلثتها، انظر: السيد يعقوب بكر، دراسات في فقه اللغة العربية (مكتبة لبنان/ بيروت، ١٩٦٩م) ص ٢٨.
  - ٤ ـ الرضي ، شرح الشافية ، ١/ ٥٤ .
- ٥ ـ كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، تر. رمضان عبد التواب (ط١، جامعة الرياض/ الرياض، ١٩٧٧م) ص ٨٠، ١٠٠.
- ٢ ـ قال الرضي: « وافعول بناء مرتجل ليس منقولاً من فعل ثلاثي » . شرح الشافية ،
   ص١١٢ . والمقصود أن أفعال هذا البناء لا يوازيها أفعال ثلاثية تشاركها معناها المعجمي.
- ٧- قال ابن عصفور مفسرًا تناقص الأبنية مع تكاثر الحروف: « والسبب في أن كانت أبنية الثلاثي أكثر من أبنية الرباعي أن الثلاثي أخف لكونه أقل أصول الأسماء المتمكنة فتصرفوا فيه لخفته أكثر من تصرفهم في الرباعي ولذلك أيضًا كانت أبنية الرباعي أكثر من أبنية الخماسي؛ لأن الرباعي على كل حال أقل حروفًا من الخماسي فكان أخف منه فتصرفوا فيه لذلك أكثر من تصرفهم في الخماسي » . ابن عصفور ، الممتع في التصريف ، ١ / ٦٩ . . ٧٠ .
  - ٨ يمكن التوسع في معرفة هذه القضية بالرجوع إلى :
- فاضل صالح السامرائي، معانى الأبنية العربية (ط١، جامعة بغداد/ بغداد، ١٩٨١م).

# الفصل الرابع الصحيح وغير الصحيح

يطلق مصطلح (الصحيح) على الأفعال والأسماء، ولكن بمفهومين مختلفين. ويستخدم في المقابل مصطلح (غير الصحيح) ليشمل الكلام الفعل والاسم أيضًا وإن بمفهومين مختلفين أيضًا، على ما سيتبين بعد.

ونشأت هذه القسمة للأسماء والأفعال تبعًا لانقسام أصوات اللغة قسمين: الصوامت (وهي ما تسمى بالحروف الصحيحة)، والصوائت (وهي ما تسمى عللاً وحركات).

# أولاً: الصحيح والمعتل من الأفعال:

حينما تحدثنا في الميزان الصرفي عن وزن فعل مثل (قال) قلنًا: إنه على (فَعَلَ) لأنه في الأصل (قُول) ؛ ولكن الواو قلبت ألفًا، وعن وزن فعل مثل (يرثُ قلنا: إنه على (يعل) ؛ لأنه قد حدف منه حرف (الواو)، ومعنى هذا أن الواو قلقة لا تسلم من العوارض ؛ ولذلك يطلق عليها الصرفيون حرف علة أي حرفًا يعرض له المرض، ومثلها (الياء)، و (الألف). هذه الأحرف الثلاثة (واي) هي أحرف العلة، أما بقية حروف العربية فهي صحيحة ؛ ومن أجل ذلك يسمى الفعل معتلاً إن كان أحد أحرفه الأصول حرف علة والفعل الذي كل أحرفه الأصول صحيحة هو الفعل الصحيح. فالفعل (وجد) معتل لأن فاءه حرف علة ، والفعل (صام) معتل لأن فاءه حرف علة ، والفعل

(يمشي) معتل لأن لامه حرف علة، أما الفعل (يضرب) فصحيح لأن فاءَه وعينه ولامه أحرف صحاح.

والصحة والاعتلال في الفعل صفتان متناقضتان؛ فهما لا تجتمعان ولا ترتفعان.

ولكل من الفعلين الصحيح والمعتل أقسام ينقسمها:

# أقسام الفعل الصحيح:

ينقسم الفعل الصحيح ثلاثة أقسام:

#### ١ ـ الصحيح المهموز:

وهو الفعل الصحيح الذي أحد أصوله همزة، نحو: أكل، سأل، بدأ. وقد يكون الرباعي مهموزًا مثل: طمأن. والمهم في درس الصحيح والمعتل هو الفعل الثلاثي. وقد تبين من الأمثلة التي ضربناها أن الثلاثي قد يكون مهموز الفاء أو العين أو اللام.

#### أ\_مهموز الفاء:

إذا صيغ من الفعل الصحيح المهموز الفاء فعل مضارع فإنه لا يحدث فيه تغيير إلا مع همزة المضارعة. ألا ترى أنا نصوغ المضارع من (ضرب) على (أضرب)، أما المهموز (أخذ) فإن مضارعه قياسًا على السابق (أأخذ). ولكن اجتماع همزتين يثقل بعض الإثقال فيعدل عن ذلك، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في درس الميزان الصرفي. ومن أجل ذلك الثقل تقلب الهمزة الثانية ألفًا:

أخذ ----› ( للمضارع) ----› أأخذ ---- ( بالقلب) ----› أاخذ (= آخذ)(١)

أما مع بقية حروف المضارعة (ي ، ت ، ن ) فليس ثم تغير.

أما فعل الأمر منه فإن المهموز كغيره يؤخذ من المضارع المجزوم، وذلك بحذف حرف المضارعة، ولا يستثنى من ذلك سوى ثلاثة أفعال هي:

أخذ، أكل ، أمر.

فهذه الأفعال تحذف همزاتها، فالأمر منها هو: خُذُ ، كُلُّ، مُرْ.

ويجوز في الفعل (أمر) أن تثبت همزة الأمر منه في درج الكلام، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَمُو أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢].

أما في بداية الكلام فتحذف كقوله صلى الله عليه وسلم:

د مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٢).

ب\_مهموز العين:

ولا تتعرض همزته في المضارع لحذف بل تحقق، وكذلك في الأمر. وليس من ذلك الفعل المعتل (رأى)، فإن همزته تسقط في المضارع اعتباطًا، تقول:

يَرْأَى ----> يَرَى. على وزن (يَفَل).

أما في فعل الأمر فإن الفعل (سأل) تسقط منه الهمزة:

سأل ---> سَلُ . على وزن ( فَلُ ) .

قال تعالى: ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ﴾ [البقرة: ٢١١].

وقد تبقى الهمزة إن سبق الفعل بحركة كما في قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢٣) ﴾ [النحل: ٢٢].

#### ج\_مهموز اللام:

وحكم همزته التحقيق؛ لكنها قد تسهل في لهجة عربية قديمة. وهذا هو سبيل العامة اليوم فهم أيضًا يسهلون.

قرأت ---> ( بالتسهيل ) ---> قريت .

أخطأت ---> (بالتسهيل) ---> أخطيت.

## ٢ ـ الصحيح المضعف:

وهو الفعل الذي كل جذوره صحيحة؛ ولكن حرفين منها من جنس واحد. فإن كان ثلاثي الأصول فإن (عينه) و (لامه) متماثلان نحو: (مَدَّ ---) مَدَدَ). وإن كان رباعي الأصول فإن (فاءه) و (لامه الأولى) متماثلان، و (عينه) و (لامه الثانية) متماثلان. نحو: (عسعس).

وحكم الثلاثي المضعف أن تدغم عينه في لامه إدغامًا واجبًا:

ر\_ د\_ د\_ ---- (بالإدغام) ---- ( - د ( = رد ) .

إلا أن يكون مسنداً إلى ضمير رفع متحرك فإنه يظل على أصله بلا إدغام:

رد + ت ( بالإسناد ) --- رددت ( بالإسناد ) --- ،

ر ـ د ـ د ـ + ت ـ - - - - ر ـ د ـ د ـ د ـ د ـ د ـ د ـ .

وكذلك تدغم عين المضارع في لامه، ما لم يكن مجزومًا فإنه يعود إلى أصله، تقول: يَرُدُّ ---> ( بالجزم ) ---> لم يردُدْ

وهذه لغة الحجاز، وهي اللغة القياسية في هذه الظاهرة، أما لغة تميم فإنها تبقي الفعل على حاله من الإدغام:

يَرُدُّ ---> (بالجزم) ---> لم يَرُدُّ.

وقد يكون الفعل المضعف مهموزًا أيضًا، نحو: (أنّ : يئنّ).

#### ٣\_الصحيح السالم:

وهو الفعل الذي سلمت حروفه الأصول من العلة والهمز والتضعيف نحو: ضرب، قدم.

وهذه الأفعال لا يطرأ عليها تغير عند صوغ المضارع والأمر منها.

## أقسام الفعل المعتل:

إذا نظرنا إلى الفعل المعتل الثلاثي وجدنا أن فاءه، أو عينه، أو لامه قد تكون حرف علة، أو عينه ولامه حرفي علة، أو عينه ولامه حرفي علة، وبناء على ذلك ينقسم خمسة أقسام:

ا المثال: هو ما كان فاء الفعل منه حرف علة، نحو: وجد، يسر. ولا يكون ألفًا لأن الألف لا تقع في بداية كلمة لأنها مدّ. وقد سمي المثال مثالاً لماثلته الصحيح في احتمال الحركات. إذ تظهر الحركات على العلة.

٢-الأجوف: هو ماكان عين الفعل منه حرف علة، نحو: قال، بيع، عَور.

على ألا تكون العلة في فعل مقلوب قلبًا مكانيًا عن غيره فهو بحسب ما قلب عنه، نحو: (أيس) فهذا ليس بفعل أجوف بل مثال؛ لأن الياء فاء الفعل فوزنه (عَفَل).

وسمي أجوف لوقوع العلة في جوفه.

٣-الناقص: هو ماكان لام الفعل منه حرف علة، نحو: دعا، سعى، رضي، سَرُوَ.

وسمي ناقصًا؛ لأن بعض حروفه ينقص بحذف حرف العلة في بعض التصاريف، نحو: سعى + ت ----> سعَت .

٤ ـ اللفيف المقرون : هو ماكان عينه ولامه حرفي علة ، نحو : نَوكى ،
 حَيي ، قَوي .

٥ ـ اللفيف المفروق: هو ما كان فاؤه ولامه حرفي علة، نحو: وَفَى، وَشَى، وَشَى.

## من أحكام الفعل المعتل:

١ ـ الفعل الثلاثي الذي يبدأ بواو تحذف عند صياغة المضارع والأمر منه إن
 كانت عين مضارعه مكسورة ، نحو:

وَرِث ---> (المضارع) ---> يُورث ---> يَرِث . على وزن: يَعِل. (الأمر) ---> رث . على وزن: عِلْ.

أما إن كانت مضمومة أو مفتوحة بقيت فاؤه ، نحو:

وَضُوَّ : يُوضُونُ، وَجَلَ : يَوْجَلَ.

ويجوز في مصدره حذف الفاء وإبقاؤها، نحو: وَعَد: يَعد عِدَة ووَعُدا. ٢ ـ الفعل الثلاثي اللفيف تحذف فاؤه ولامه:

وَقَى --> (المضارع) --> يَقِي --> (الأمر) ---> ق على وزن : عِ

الأمر ---->ق (قه)(١) . على وزن : ع (عه) .

٣ - عند جزم الفعل المضارع الأجوف تحذف عينه:

يَقُول ---> (بالجزم) ---> لم يَقُلْ. على وزن: يَفُلْ.

يبيع ---> (بالجزم) ---> لم يَبع . على وزن: يَفل.

٤ ـ يتأثر الفعل المعتل بإسناده إلى الضمائر، وسوف نبين ذلك إن شاء الله
 في موضعه.

#### تنبيه

إن الصحة والاعتلال ليستا خاصتين بالأفعال المجردة، بل توصف بهما الأفعال المزيدة أيضًا، لكن المزيد تابع لمجرده، فإن كان المجرد صحيحًا فالمزيد منه صحيح. وإن كان المجرد معتلاً فمزيده معتل. وللحكم على صحة الفعل المزيد أو علته نظر إلى حال المجرد منه. أي نظر إلى الفاء والعين، واللام من ذلك الفعل. (قَاتَلَ: صحيح؛ لأن قَتَلَ صحيح. استقم: معتل؛ لأن قامَ: معتل).

# ثانيًا: الصحيح وغير الصحيح من الأسماء:

تنقسم الأسماء قسمين، أما أحدهما فهو الصحيح، وأما الآخر فهو غير الصحيح، وتجنبنا مصطلح المعتل لأن غير الصحيح ليس بالضرورة معتلاً؛ فالاسم قد يكون منتهياً بحرف صحيح ومع هذا لا يوصف بأنه صحيح.

ومصطلح (الصحيح) في الأسماء يختلف عنه في الأفعال، فإن كنا ننظر إلى أصول الفعل للحكم على الصحة والاعتلال فإنا ننظر في الأسماء إلى آخر حرف في الاسم سواء أكان هذا الحرف أصليًا أم زائدًا على الأصول. والمهم أنه من حروف الاسم المعجمية وليس من لواحق التثنية أو الجمع.

وبناء على ما سبق يمكن أن نتبين خمسة أقسام للاسم:

#### ١ - الاسم الصحيح:

وهو كل اسم انتهى بحرف صحيح، سوى الهمزة المسبوقة بألف زائدة، فالأسماء المنتهية بها لا توصف بالصحة. أما إن كانت الألف غير زائدة فهو صحيح، مثل: ماء، داء. ومثال الاسم الصحيح: بيت، ولد، مال، يد، محمد.

وحكم هذا الاسم أنه لا يتغير آخره بالملصقات، عند التثنية، والجمع، والنسب، نحو:

بيت ---> ( بالتثنية ) ---> بيتان .

محمد ---> (بالجمع) ---> محمدون.

هند ---> (بالجمع) ---> هندات.

نجد ---> (بالنسبة) ---> نجديّ.

#### ٢\_الاسم الشبيه بالصحيح:

وهو كل اسم انتهى بواو أو ياء مسبوقة بساكن، نحو: دلو، ظبي، علي، صحراوي .

وحكمه حكم الاسم الصحيح؛ لذا يصنفه بعض الصرفيين في الصحيح، نحو:

دُلُو ---> ( بالتثنية ) ---> دلوان .

على --، (بالجمع) --->عليون.

ظبية ---> (بالجمع) ---> ظبيات.

دلو ---> (بالنسبة) دلويّ.

#### ٣ - الاسم المنقوص:

وهو الاسم المعرب آخره ياء لازمة مسبوقة بكسرة، أي آخره ياء مد، نحو: الداعي، الجواري، المساعي، الوادي، النادي.

وسمي منقوصًا لنقص حركاته؛ ذلك أنه لا تظهر عليه من الحركات سوى الفتحة، أما الضمة، والكسرة فتقدران لثقلهما.

ومن أحكامه أنه إذا تجرد من (أل)، والإضافة حذفت ياؤه ونُوِّنَ في حالتي

الرفع والجر(٥) ، أما في حالة النصب فلا حذف. وعند الوقف عليه يجوز إعادة الياء أو تركها . وقد جاء حذفها مع (أل)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (١) ﴾ [الفجر: ٩].

أما من حيث تأثره باللواصق فهو كالآتي:

قاضي ---> ( بالتثنية ) ---> قاضيان ( لا تتغير الياء ) .

واد ---> ( بالتثنية) ---> واديان (إن كانت ياؤه محذوفة ردت إليه).

الداعي ---> (بالجمع) ---> الداعُون (تحذف الياء اللقاء ساكنين).

القاضي ---> (بالنسب) ---> القاضي (تحذف الياء، ويجوز قلبها واوًا إن كانت رابعة: القاضوي).

#### ٤- الاسم الممدود:

وهو كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، وسمي ممدوداً لوجود ألف المد الزائدة قبل الهمزة، فإن لم تكن زائدة فالاسم غير ممدود، مثل: ماء، داء.

وقد تكون الهمزة في الاسم الممدود واحدة من الآتية:

\* أصلية ، أي لام الكلمة ، نحو: خطّاء ، على وزن: فَعّال .

\* منقلبة عن أصل واوي، نحو: سماء ﴿ سماو، على وزن: فَعَال.

\* منقلبة عن أصل يائي، نحو: بناء < بناي، على وزن: فعال.

\* مزيدة للإلحاق نحو: حرباء، على وزن فعلاء.

\* زائدة للتأنيث، نحو: صحراء، على وزن فَعْلاء.

ويختلف الممدود في تغير آخره حسب الحالات السابقة ، عند التثنية ، وجمع السلامة ، والنسب:

أ\_ما همزته أصلية تبقى: قراء ---> (بالتثنية) ---> قراءان.

---> (بالجمع) ---> قراؤون. ---> (بالنسب) ---> قرائي.

ب\_ما همزته منقلبة يجوز بقاؤها أو قلبها واواً:

سماء ---> (بالتثنية) ---> سماءان، أو سماوان.

بناء ---> (بالتثنية) ---> بناءان، أو بناوان.

دعاء ---> (بالجمع) ---> دعاء ون أو دعاوون.

بناء ---> (بالجمع) ---> بناؤون أو بناوون.

سماء ---> (بالنسب) سمائي أو سماوي.

بناء ---> (بالنسب) ---> بنائي أو بناوي.

ج\_ما همزته مزيدة للإلحاق يجوز بقاؤها، أو قلبها واواً:

علباء ---> (بالتثنية) ---> علباءان، أو علباوان.

علباء ---> (بالجمع) ---> علباؤون أو علباوون [علم].

علباء ---> (بالنسب) ---> علبائي، أو علباوي.

د\_ما همزته مزيدة للتأنيث تقلب واواً فقط:

صحراء ---> (بالتثنية) ---> صحراوان.

(بالجمع) ---> صحراوات.

زكرياء ---> (بالجمع) ---> زكرياوون.

صحراء ---> (بالنسب) ---> صحراوي.

#### الخلاصة:

همزة الممدود إما أصلية فتبقى، أو منقلبة عن أصلي أو زائدة للإلحاق فيجوز إبقاؤها أو قلبها واواً، أو تكون مزيدة للتأنيث ففيها القلب إلى واو. (وإجمالاً فإن همزة الممدود إما للتأنيث أو لغيره فإن كانت للتأنيث وجب قلبها واواً وإن كانت لغيرها أمكن تركها).

#### ٥ - الأسم المقصور:

وهو الاسم المعرب المنتهي بألف لازمة ، وسمي مقصوراً في مقابل الممدود الذي ينال ألفه شيء من المديزيد على مد ألف المقصور . ومثاله : عصاً ، فتى ، مصطفى ، مستشفى .

وأما أحكامه فهي كالآتي:

# أ\_المقصور الثلاثي:

عصا - عصو -> (بالتثنية) -> عَصَوَان (تقلب الألف إلى أصلها الواو). فتى - فتى -> (بالتثنية) -> فَتَيَان (تقلب الألف إلى أصلها الياء). رضا -- (جمع مؤنث) --> رضوات (تقلب الألف إلى أصلها الواو). هُدى -- (جمع مؤنث) ---> هُديّات (تقلب الألف إلى أصلها الياء). مُدى -- (بالجمع) ---> رضون (تحذف الألف وتبقى الفتحة). عصا --- (بالنسب) ---> عَصَوِيّ (تقلب الألف إلى واو). فتى --- (بالنسب) ---> فتويّ (تقلب الألف إلى واو).

#### ب \_ المقصور غير الثلاثي:

مصطفى -- (بالتثنية) ---> مصطفيان (تقلب الألف ياء). سُعدى --- (جمع مؤنث) سُعديات (تقلب الألف ياء). مصطفى -- (بالجمع) --> مصطفون (تحذف الألف، وتبقى الفتحة). حُبلى -- (بالنسب) --> حُبلويّ (تقلب الألف واوًا، لأنها رابعة). مَلْهَى -- (بالنسب) مَلْهَويّ (تقلب الألف واوًا، لأنها رابعة). مَسْعَى -- (بالنسب) ---> مَسْعَويّ (تقلب الألف واوًا، لأنها رابعة). علْقَى -- (بالنسب) ---> علقويّ (تقلب الألف واوًا، لأنها رابعة). مصطفى -- (بالنسب) ---> مصطفيّ (تحذف الألف واوًا، لأنها رابعة). مصطفى -- (بالنسب) --> مصطفيّ (تحذف الألف؛ لأنها خامسة).

#### تنبيه:

إن أدى قلب الألف الرابعة إلى اجتماع ثلاث ياءات حذفت الألف، مثل:

ثريّا ---> ثريّات.

#### الحواشي:

١- رسم على الألف علامة (~) وهي علامة المد، أي أن الهمزة بعدها مد. وهذه العلامة تطور شكلي لكلمة (مد). وكانت هذه الكلمة في الكتابات القديمة هي علامة المد التي تكتب فوق الهمزة؛ لكنها مع الزمن تحولت إلى ما يشبه كلمة المد. والسبب في رسمها هو التخلص إملائيًا من تجاور الألفات فهو مكروه، وربما كرهوا تجاور غير الألف أيضًا.

٢ \_ النووي، رياض الصالحين، الحديث ١/٤.٣٠١

٣-هذا من حيث الرسم الإملائي، ولكن الواقع الصوتي يقضي بأن الدال الثانية قد
 تحولت صوتيًا إلى ( / ت / ) ، أي النظير المهموس لصوت (/ د/):

ر ـ د ـ د ت ـ أ --- (صوتيًا) ---> ر ـ د ـ ت ت ـ أ.

والسبب في هذا التغير هو أنها تليت بنظير لها (مخرجيا): مهموس. والصوت المهموس : الصوت الذي لا تتحرك الأوتار الصوتية أو الحبال الصوتية حركة محسوسة عند نطقه . أما المجهور فهو الذي تتحرك معه الحبال الصوتية .

٤\_ زيدت هاء السكت لأنه لا يجوز الوقف على متحرك.

٥ ـ يسمي النحويون هذا التنوين إن وقع في الأسماء الممنوعة من الصرف (تنوين العوض) كأنّه عوض من الياء المحذوفة، أو عوض من حركتها. والذي أراه حقًا أن المنقوص ينون ما يصرف منه وما لا يصرف والياء إنما حذفت بسبب التنوين؛ إذ اجتمع ساكنان أحدهما حرف علّة، فحذف حرف العلّة حسب القانون الصرفي، ويذهب الأصواتيون إلى أن الياء حركة طويلة ولم ينلها الحذف بل قصرت. وانظر في تفصيل الكلام على حذف ياء المنقوص:

أبو إسحاق الزجاج، ما ينصرف وما لا ينصرف، تحق: هدى قراعة (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / القاهرة، ١٩٧١م) ص ١١١ ـ ١٢٢.

الباب الثانك

قضايا الفحل الصرفية

# الفصل الأول المتحدك واللازم

# أولاً: مفهوم المتعدي واللازم:

يمتاز الفعل المتعدي من اللازم بأنه ينفرد بتعديه إلى (مفعول به) مباشر، دون وساطة من حرف جر، أما غير المفعول به من المنصوبات فقد اتفق على أن اللازم والمتعدي في العمل فيها سواء، فيعمل اللازم والمتعدي في (المفعول المطلق)، نحو:

جلس زيد جلوساً [جلس فعل لازم].

ضرب زيد عمرًا ضربًا [ضرب فعل متعدي].

ويعملان في (المفعول فيه: ظرفي الزمان والمكان) ، نحو:

وقف زيد يومًا أمام الجمهور.

جلد الشرطي اللص يوم الجمعة أمام الجامع.

وهذا هو الشأن مع بقية المنصوبات التي تنصبها الأفعال، كالمفعول له والمفعول معه والحال.

والمهم في هذا المقام أن « المفعول به: هو الفارق بين المتعدي من الأفعال وغير المتعدي (١) ».

# ثانيًا : معايير التمييز بين المتعدي واللازم:

في السطور السابقة ميزنا بين المتعدي واللازم من حيث النظرية بأن المتعدي هو ما يكون له ( مفعول به ).

ولكن كيف نتعرف على مجموعة الأفعال التي يأتي بعدها مفعول به؟ أو ما هي المعايير التي نستطيع بها أن نميز المتعدي من غير المتعدي؟

لقد استعان النحويون بجملة من المعايير. وسوف نحاول عرض ذلك مع توسيع ما أجملوه في معيار المجال الدلالي. والمعايير هي: بناء الفعل، مجالاته الدلالية، قياس الفعل على مثله وضده. السؤال عن الفعل. النقل بالهمزة. مصدر الفعل. اسم المفعول. ضمير النصب المتصل.

ونأتي الآن إلى تعريف موجز بهذه المعايير:

#### ١ - أبنية الأفعال:

نظر النحويون في أبنية الأفعال فوجدوا أنها تنقسم ثلاثة أقسام: أبنية خاصة باللازم، وأبنية خاصة بالمتعدي، وأبنية مشتركة بينهما.

#### أ\_أبنية اللازم:

(فَعُلَ: يَفْعُل)، نحو: كَرُمَ: يَكُرُم.

(انْفَعَل)، نحو: انطلق، انكسر، انتحر، انكمش.

(افْعَلُّ)، نحو: احمرٌ، اعورٌ.

(افعال)، نحو: احمار، اشهاب، اسواد.

(تَفَعْلَل)، نحو: تدحرج، تسرهف، تزلزل.

(تَفَعْلَت). نحو: تعفرت.

(افْعَلَلُّ)، نحو: اطمأنً.

(افْعَنْلُل)، نحو: اقعنسس، احرنجم.

(افْعَنْلَى)، نحو: أحرنبي الديك، أي: تهيأ للغضب والشر.

#### ب\_أبنية المتعدي:

(فَعْنَل)، نحو: قلنس: قلسنه (ألبسه القَلَنْسُوة).

(يَفْعَلَ)، نحو: يرنأ لحيته. أي: خضبها باليُرَنَّاء، وهو الحناء.

#### ٢ \_ الجالات الدلالية:

يعبر الفعل اللازم عن مجالات دلالية لا يعبر عنها المتعدي وقد أشار ابن السراج ومن تابعه باقتضاب إلى هذه القضية (٢) ، وهي:

أ-الدلالة على خلقة، نحو: اسود، احمر.

ب-حركة الجسم الذاتية غير ملاقية لغيرها، نحو: قعد، قام.

ج\_أفعال النفس، نحو: كرم، ظرف.

ولكن هذه القضية نالت نصيبًا من الدرس الحديث عند درس مسألة التعدي واللزوم من خلال أفعال القرآن الكريم (٣) . وقد قسمت الدراسة الفعل إلى مجرد ومزيد، أما المجرد فله عشرة مجالات تعبر فيها الأفعال عن الفاعل وحده دون علاقاته بالكون المحيط به، وهي ما يلي:

١ ـ حركة الفاعل: وهي حركة انتقال الفاعل وهي على أنواع مختلفة:

- الحركة الأفقية ، نحو: ذهب، جاء، قدم.

- الحركة الرأسية ، نحو: سقط ، صعد .

ـ حركة الانحناء والميل: مال، ركع.

- الحركة الدائرية، نحو: دار، جال.

- الحركة المضطربة، نحو: رجف، خفق.

- \_زيادة الحركة، نحو: عَجلَ.
- ـ هدوء الحركة، نحو: سكن.
  - ـ توقف الحركة، نحو: قرّ.
  - ـ عدم الحركة، نحو: مكث.
- ٢ ـ أفعال الظهور والخروج، نحو: برز، فسق، نفذ.
- ٣ ـ أفعال الاختفاء والدخول، نحو: دخل، وقب، ولج، غرب.
  - ٤ ـ أفعال فراغ الفاعل، نحو: خلا، فرغ.
  - ٥ \_ أفعال الصفات الفيزيائية ، نحو: ثقل ، ضاف ، لان .
    - ٦ أفعال حكاية الحدث، نحو: ختم، شهد.
    - ٧ ـ أفعال القيم، نحو: صلح، حسن، حقّ.
      - ٨ الأفعال الحيوية، وتشمل:
      - \_أفعال بيولوجية ، نحو: كبر، نبت.
    - ـ أفعال سيكولوجية، نحو: ألم، أمن، بخل، بكي.
      - ٩ ـ أفعال سلوكية، نحو: كذب، سخر.
      - ١٠ ـ أفعال الإصابات، نحو: برق، صعق، مرض.

أمّا المزيد فإن لزومه راجع إلى بنائه، وليس إلى مادته المعجمية، ولبنائه دلالات إذا كانت في الفعل فهو لازم، وهي:

ا - الانعكاسية: [وهي ما يطلق عليها النحويون المطاوعة]. والمقصود بالانعكاسية أن فعل الفاعل ينعكس عليه هو نفسه، كأن الفاعل يفعل الفعل بنفسه، فهو الفاعل والمفعول به. ومن أجل ذلك اتصف الفعل باللزوم لأن الفاعل والمفعول جهة واحدة. ويجيء على هذه الدلالة أبنية:

تفعّل، نحو: تأخّر =أخّر نفسه.

استفعل، نحو، استقر = أقر نفسه.

تفاعل، نحو: تكاثر = كاثر نفسه، أي كثّرها.

انفعل، نحو: انكسر = كسر نفسه.

افتعل، نحو: اغتسل = غسل نفسه.

افعلل، نحو: اطمأن = طمأن نفسه.

٢ التفاعلية: والفاعل في هذه الحالة أكثر من واحد، والفعل صادر من الفاعل إلى آخر، والآخر يصدر منه الفعل أيضًا ؛ فصار كل واحد منهما فاعلاً ومفعولاً في الوقت نفسه، نحو: تبايعتم، تساءلوا، تعاونوا، يستبقون، يقتتلون، يختصمون.

٣ \_ الاعتمال في الفعل: أي حدوثه على نحو متتابع، نحو: يصطرخ.

٤ ـ المبالغة والتكثير، نحو: جلس، طوّف.

٥ \_ بلوغ الغاية ، نحو: استعصم ، استيأس ، استيقن .

٦ ـ الدخول في الزمان أو المكان، أو الانتهاء إليه، نحو: أصبح، أنجد،
 أكدى.

٧ ـ المشابهة الحالية ، نحو: أبلس ، أي شابه إبليس .

٨ ـ صيرورة الاتصاف، نحو: ابيض، استغلظ، استغنى.

٩ \_ صيرورة الصحبة، نحو: أثمر = صار ذا ثمر، أدهن = صار ذا

دهن.

١٠ ـ الدلالة على معنى المجرد، نحو: صلّى، تكلّم، تنفس.

أما الفعل المتعدي فإن المجرد منه يدور في حقول دلالية هي:

۱ \_ الدلالة على المصادمة، نحو: ثنى، حطم، خلط، صدم، ضرب، طمس، رجم، شد، صك.

٢ \_ الدلالة على التناول والإدخال، نحو: حفظ، خطف، سمع، شرب، طعم، حمل، أخذ.

٣\_الدلالة على الإنتاج، نحو: عرش، ولد، خلق، ذكر، رزق، ذرأ، صنع، فعل، وضع.

٤ ـ الدلالة على الترك والإبعاد، نحو: برح، خسر، كره، نسي، فقد، نبذ، ترك.

٥ \_ الدلالة على التجزئة، نحو: حرث، حصد، شق، قدّ، قطف، قطم، قطع.

٦ \_ الدلالة على المنح، نحو: رحم، منح، وهب، جزى، سقى، وعظ.

٧ ـ الدلالة على التتابع، نحو: تبع، يتبع، تلا، طرد، قفا، قرأ.

٨ ـ الدلالة على النشر والتوزيع، نحو: بث، بسط، طحا، فرش، مدّ.

٩ - الدلالة على الإخراج والإظهار، نحو: بعث، فضح.

أما المتعدية المزيدة فمرد تعديها إلى دلالة بنائها، ومن ذلك:

١ \_ الدلالة على الجعل:

أفعل = جعله يفعل، نحو: آذى = جعله يأذى.

آوي = جعله يأوي.

أحسن = جعله يحسن.

فعّل = جعله يفعل، نحو: خوّف = جعله يخاف.

قدّم = جعله يقدم.

كثر = جعله يكثر.

استفعل = جعله يفعل، نحو: استخرج = جعله يخرج.

استخلف = جعله يخلف.

استوقد = جعله يقد.

٢ ـ الدلالة على المشاركة: فاعل: بايع، جادل، جاور، حارب.

٣\_الدلالة على الطلب:

استفعل: طلب أن يفعل، نحو: استأجر = طلب أن يأجره.

استأذن = طلب إذنه.

استسقى = طلب أن يسقيه.

٤ \_ الدلالة على الوجدان:

استفعل: وجده على ذلك، نحو: استخفه = وجده خفيفًا.

استضعفه = وجده ضعيفًا.

٥ \_ المبالغة في الفعل المتعدي:

فعّل: يفعّل، نحو: يحرّق، يذبّح، يصرّف، يصلّب.

٦ \_ الانعكاسية من المتعدي لمفعولين:

يتفعّل، نحو: يتبوأ، يتبين، تحرّى، يتجرّع.

٧ ـ الاشتقاق من الاسم أو الصفة:

أفعل، نحو: آزر، أبرم، أحصى، أدلى، أقبر.

فعّل، نحو: أذّن، بيّت، زوّج، صبّح، عبّد.

تفعّل، نحو: تسوّر، تأبّط.

فاعل، نحو: ظاهر، وارى.

#### ٣ - قياس الفعل على مثله وضده:

ويعرف لزوم الفعل أو تعديه بقياسه على مثله، فالفعل (دخل) لازم؛ لأن مثله (غار) لازم، قال ابن السراج: «و (دخلت) مثل (غرت): إذا أتيت الغور فإن وجب أن يكون (دخلت) متعديًا وجب أن يتعدى (غرت). وتابع الفارسي ابن السراج في ذلك (ه). وبين الجرجاني في (المقتصد) وجه الاستدلال بمثل الفعل فقال: «واللفظان الكائنان بمعنى واحد متى ثبت لأحدهما أمر معنوي وجب ثباته للآخر لا محالة إذ لا يتصور اتفاقهما في المعنى مع الاختلاف في شيء مما يعود إلى الحقيقة. والتعدي معنى في الفعل ووصف في اللازم له فكيف يجوز أن يكون موجودًا في معنى في الفعل ووصف في اللازم له فكيف يجوز أن يكون موجودًا في دخلت وغير موجود في غرت الكائن بمعناه» (١٠).

وعلى نحو ما يستدل بمثل الفعل يستدل بضده، يقول ابن السراج: «ودليل آخر أنك لا ترى فعلاً من الأفعال يكون متعديًا إلا كان مضاده متعديًا، وإن كان غير متعد كان مضاده غير متعد، فمن ذلك تحرك وسكن، فتحرك غير متعد وسكن غير متعد، وابيض واسود كلاهما غير متعد، وخرج ضد دخل، وخرج غير متعد، فوجب أن يكون دخل متعد» (٧).

وعن نقيض الفعل قال الجرجاني: «ومنها أن نقيضه الذي هو خرجت غير متعد. تقول: خرجت من البيت فتعديه بحرف الجرولا تقول: خرجت البيت، ولا خرجت البصرة، كما لا تقول: قعدت المسجد (^^) ».

وهذا المعيار متصل بالجانب الدلالي؛ فهو يفترض معرفة أفعال لازمة أو

متعدية مسبقًا ؛ لتقاس عليها أفعال لا يعرف تصنيفها من تعد أو لزوم. وهو يصلح لتمييز أفعال تتشابه استعمالاتها في السياقات المختلفة، فقد تستعمل متعدية مرة وقد تستعمل لازمة أخرى.

#### ٤ \_ السؤال عن الفعل:

يسأل عن الفعل مثل (ضرب) فيقال: بمن وقع، فيقال بزيد، أما فعل مثل (فرح) فإنه لا يقال فيه ذلك؛ لأن الأول متعديكون له مفعول به بخلاف الآخر.

#### ٥ \_اسم المفعول:

يكن أن يصاغ من المتعدي اسم المفعول، نحو: (ضرب فهو مضروب)، أما اللازم فلا تقول فيه إلا بحرف جر، فلا تقول: مجلوس من جلس، بل مجلوس عليه.

#### ٢ \_ ضمير النصب المتصل:

يكن أن يلحق الفعل المتعدي ضمير النصب المفعول به، نحو: محمد زيد ساعده. أما اللازم فلا يلحقه ذلك الضمير.

# ثالثًا: تقسيم الأفعال من حيث التعدي واللزوم:

يختلف النحويون اختلافًا يسيرًا عند تقسيم الأفعال (١) ، على أن أفضل ذلك ما ننقله عن السيوطي قال: «الفعل أربعة أقسام: لازم، ومتعد، وواسطة: لا يوصف بلزوم ولا تعد، وهو الناقص: كان وكاد وأخواتها، وما يوصف بهما أي باللزوم والتعدي معًا، لاستعماله بالوجهين كشكر ونصح على الأصح، فإنه يقال: شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له، ومثله: كلته وكلت له، ووزنت له، وعددت له. ولما تساوى فيه الاستعملان صار قسيمًا برأسه (١٠)». ولكن القسم الرابع موضع نظر.

وينقسم الفعل المتعدي أقسامًا فهو قد يتعدى إلى مفعول أو اثنين أو ثلاثة مفعولات. وينقسم المتعدي إلى مفعولين قسمين: ما أصل المفعولين مبتدأ وخبر، وما ليس أصلهما المبتدأ والخبر.

وهذه شجرة تبسط قسمة الفعل:

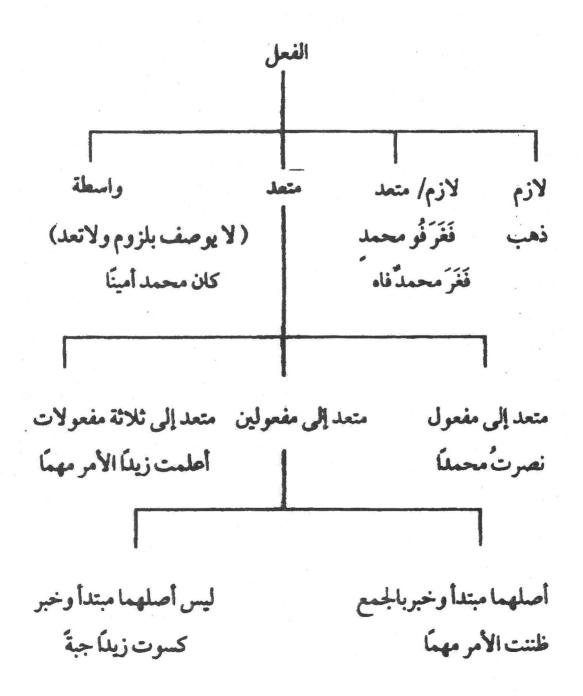

# رابعًا: وسائل التعدي:

إن وسائل التعدية قد تعني الطرق التي تغير بها الأفعال المجردة عند إنتاج الأفعال المجردة عند إنتاج الأفعال المزيدة، فقد تكتسب بالزيادة صفة التعدي لأسباب مر ذكرها عند دراسة أبنية الأفعال. ومن هذه الوسائل:

#### ١ \_التعدي بالهمزة:

الفعل (فَزِع) فعل لازم ولكن تزيده بالهمزة (أفزع) فيكون بها متعديًا، ولذلك تسمى همزة التعدية أو همزة النقل. وتعدية الأفعال بها ليست قياسية بل إن معظم الأفعال اللازمة تعدى بها وبعض المتعدية. بل إن الهمزة قد ترد بعض الأفعال المتعدية إلى اللزوم كما سيذكر بعد.

#### ٢\_التعدي بالتضعيف:

يزاد الفعل بتضعيف عينه، وبعض الأفعال تصير بهذه الزيادة متعدية بعد أن كانت مجرداتها لازمة. نحو: فرح --> فرّحته، جلس --> جلّسته.

## ٣ \_التعدي بزيادة الألف:

يزاد الفعل بالألف، وبعض الأفعال يصير بهذه الزيادة متعديًا، بعد أن كان مجرده لازمًا، نحو: جلس ---> جالسته، سهر ---> ساهرته.

#### \$ \_التعدي ببنائه على استفعل:

المجرد اللازم قد يصير بعد صياغته على بناء (استفعل) متعديًا، نحو: خرج ---> استحسنته.

#### ٥ \_ التعدي ببناء الفعل للمغالبة:

عرفنا أن من دلالات البناء (فاعل) المساركة، وتستخدم هذه الأفعال في معرض المباراة والمنافسة؛ لأن في ذلك مشاركة فيقال: باراه، بارزه، كارمه.

فإذا أريد أن يعبر عن غلبته عليه في ذلك بُني الفعل على وزن الغلبة.

كارم محمد زيدًا فكرَمَه، وهو يكُرُمُه [بضم عين المضارع].

إذن الفعل (كَرُم): على (فَعُل) المجرد لازم لكنّه صار متعديًا حين أريد الدلالة على الغلبة فجعل على بناء (فَعَل).

## ٦ - التعدي بدون همزة:

هناك طائفة من الأفعال اللازمة نجدها عديت بدون زيادة الهمزة، وهي في الغالب لغة حجازية امتدت إلى اليوم وقد ورد لها أمثلة في القرآن الكريم. نقول: حزن الرجل --> حزنته، رجع الرجل --> رجعته. وإلى جانب هذه الطريقة نجد هذه الأفعال تعدي بالهمزة: أحزنته، أرجعته.

# ٧ ـ التعدي بالتضمين (١١)

ذكر الأشموني أن التضمين إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه ؛ فتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين (١٢) ، وحين يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعد فإنه يكتسب منه التعدي فيصير بذلك متعديًا. الفعل (عزم) لازم لكنه قد يضمن معنى الفعل (نوى) ، وهو متعد لذلك يتعدى (عزم)، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

ومثله الفعل اللازم (سفه)، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، أي: أمتهنها.

وقد يجعل المتعدي إلى واحد بالتضمين متعديًا إلى مفعولين، مثل الفعل (يكفر)، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوه ﴾ [آل عمران: ١١٥]، أي فلن يحرموه.

#### ٨ \_ التعدي بحرف الجر:

سميت حروف الجربذلك لأنها تجرعمل الأفعال إلى الأسماء. فالفعل اللازم الذي لا يتعدى بنفسه يمكن أن يتعدى بحرف الجر، نحو: مررت بزيد. ويدل على أن ذلك من التعدي أن سيبويه يعطف عليه بالنصب، قال: «وإذا قلت: مررت بزيد وعمراً مررت به، نصبت وكان الوجه (١٣) ».

# ٩ \_ التعدي بحذف حرف الجر:

بعض الأفعال اللازمة التي تعدى بحرف الجرقد تستخدم في اللغة متعدية بعد حذف الحرف، نحو:

التقى محمد بزيد --> التقى محمد زيداً.

سميته بصالح ---> سميته صالحًا.

أمرته بالخير --->أمرته الخير.

#### وسائل اللزوم:

## ١ \_ تضمين معنى فعل لازم:

حين يضمن الفعل المتعدي معنى فعل لازم يأخذ حكمه فيصير لازمًا فلا يتعدى إلى المفعول إلا بحرف جر شأن اللازم. مثال ذلك الفعل المتعدي (يخالف) في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ﴾ [النور: ١٣]، أي : يعدلون أو يخرجون؛ وهذه أفعال لازمة؛ ولذلك احتاج الفعل (خالف) الذي جاء في الآية بمعناها إلى التعدي بحرف جر، بعد أن كان مما يتعدى بنفسه (يخالفون أمره). ومثله (أذاعوا به) أي: تحدثوا به، والأصل (أذاعوه)).

# ٢ \_ تحويل بناء الفعل على ( فَعُل) :

والغرض من ذلك المبالغة والتعجب، وبيان أن ذلك الفعل صار كالصفة الثابتة للفاعل، نحو: ضرُب، فهُم، بمعنى ما أضربه، وما أفهمه.

#### ٣\_ مطاوعة الفعل للمتعدي لواحد:

وهذا ما نسميه الانعكاسية، وله أبنية مثل: (انفعل): كسرته فانكسر، (تفعل): علمته فتعلم، (افتعل): أبعدته فابتعد، (تفاعل): باعدته فتباعد، (افعنلل): دحرجته فتدحرج، (افعنلل): حرجمته فاحرنجم.

#### ٤ \_ إدخال الهمزة على المتعدي:

بعض الأفعال المتعدية تلزم متى زيدت عليها الهمزة:

حصدت الزرع ---> أحصد الزرع. (أي حان حصاده).

# ٥ \_ تحول دلالة الفعل وحذف مفعوله:

الفعل (يركض) فعل متعد في الأصل؛ لأنه يعني ضرب الأرض أو ضرب الدابة، ثم استخدم للدلالة على الجري لتلازم ذلك مع ضرب الأرض بالأقدام عند الجري فصار بذلك لازمًا (١٥).

#### ٦\_حذف المفعول:

قد يترك ذكر المفعول به، فيصير الفعل قاصرًا في دلالته على الفاعل، مثاله قوله تعالى: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَد ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، فالفعلان: ﴿ تُصعدون )، و (تَلوون) متعديان في الأصل: تُصعدون أنفسكم، تَلوون رؤوسكم، ولما كان الفاعل والمفعول شخص واحد اكتفي بالفاعل فلزم الفعل (١٦٠).

#### الحواشي:

- 1\_الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ٣٤. أبو البقاء الكفوي، الكليات ١٩١/٤.
- ٢- ابن السراج، الأصول في النحر، ٢٠٣/١. ابن بابشاذ، المقدمة المحسبة، ٣٦٥. عبد
   القاهر الجرجاني، المقتصد، ١/ ٥٩٧. ابن معطي، الفصول الخمسون، ١٧١.
   الشلوبيني، التوطئة، ١٩٣.
- ٣\_أبو أوس إبراهيم الشمسان، الفعل في القرآن الكريم: تعديته ولزومه، ص ٢٧ ـ ٢٩٤.
  - ٤ ـ ابن السراج، الأصول في النحو ١/٤٠٢.
    - ٥ \_ الفارسي، الإيضاح العضدي ١٩٧.
      - ٦- الجرجاني، المقتصد، ١/ ٦٠٠.
  - ٧- ابن السراج، الأصول في النحو ١/ ٢٠٤.
    - ٨\_الجرجاني، المقتصد، ١/١١.
  - ٩ \_ انظر تفصيل هذا في قضايا التعدي واللزوم للشمسان، ص٢٩ \_ ٤٧ .
    - ١٠ \_ السيوطي، همع الهوامع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ٩/٥.
- 11 \_ انظر مزيداً من التفصيل والبحث والأمثلة في كتاب: قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي للشمسان ، ص ١٦٠ \_ ٦٨٧ .
  - ١٢ ـ الأشموني ، شرح ألفية ابن مالك ، ١٩٩/١ .
    - ١٣ \_سيبويه، الكتاب، ١/ ٩٢.
    - ١٤ ـ الأشموني، شرح الألفية، ٢/ ٢٤٤.
- ١٥ \_ انظر تفصيل القضية وأمثلة أخرى في: الفعل في القرآن الكريم: تعديته ولزومه للشمسان، ص ٦٦١ \_ ٦٨٧ .
  - ١٦ \_ انظر في تفصيل القضية وأمثلة أخرى السابق، ص ٦٨٨ \_ ٠٧١٠.

# الفصل الثانك الفحل المبنك للفاعل والمبنك للمفحول

تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل، والفاعل هو الذي يسند إليه الفعل على طريقة محددة معروفة سماها ابن مالك طريقة فَعَلَ، أي البناء الذي يأتي عليه الفعل إن كان فاعله معروفا مذكوراً في الجملة، وهذا هو الأصل، ومثال ذلك: جاء زيد، يخرج عمرو، يضرب الرجل الجرس، استقام البناء. ولكنا لسبب أو لآخر نعدل عن ذكر الفاعل ومن أجل ذلك نغير الفعل من بنائه إلى بناء آخر على رأي البصريين أو نبنيه على بناء مخالف لبنائه عند ذكر الفاعل على رأي الكوفيين. ونسمي هذا البناء (المبني للمفعول) أي الفعل المبني ليسند للمفعول، وقد يسمى (المبني لما لم يسم فاعله)، والمصطلح المشهور في الكتب المدرسية هو (المبني للمجهول)، أي الفعل الذي بني بناء يدل على أن فاعله مجهول.

أما أسباب بناء الفعل هذا البناء فمنها:

١ - العلم بالفاعل، نحو: أنزل المطر. فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى.

٢ \_ الجهل به: ضُرب زيدٌ. حين لا نعلم من ضربه.

٣-إجلال الفاعل: ضُرِب اللصُ. لم نذكر الفاعل مع اللص في حديث واحد.

٤ - تحقير الفاعل: قُتِلَ عمرُ. تركنا ذكر اسم القاتل تحقيراً له عن ذكره مع المفعول به .

٥ \_ إبهامه: ضُرب الطفلُ. تعمدنا إخفاء اسم الفاعل.

٦ \_ الخوف منه: قُتل الأميرُ. أخفينا اسم القاتل مع العلم به خوفًا منه.

٧- الخوف عليه: كُسِر الكأسُ. أخفينا اسم الفاعل مع علمنا به خوفًا عليه من العقاب.

ويكثر استخدام المبني للمفعول في العصر الحاضر حين لا يراد تحديد فاعل محدد أو بيان شخص منوط به الفعل ومسؤول عنه، فيقال مثلاً: ينبغي أن يُرفَع المستوى الصحي، وأن يُنشَر التعليم، وأن تُنوَّع وسائل المواصلات.

على أن كثيرًا من مستخدمي العربية اليوم يعطلون استخدام هذه الظاهرة في موضعها ويستبدلون بها تركيبًا جديدًا هو (الفعل تم والمصدر) يقولون: تَمّ افتتاح المصنع. والأصح: افتتح المصنع.

أقسام الأفعال من حيث بناؤها للمفعول:

تنقسم الأفعال ثلاثة أقسام:

۱ \_ ما اتفق على عدم جواز بنائه للمفعول وهو الفعل الجامد، نحو: نعم، بئس، عسى، حبذا، ليس، ما دام (الناقصة).

٢ ـ ما اختلف على بنائه وهي الأفعال الناقصة التصرف مثل: كان وأخواتها. فأجاز الفراء البناء، وأوجب السيرافي حذف الخبر مع الاسم وإقامة ضمير المصدر مقام المحذوف، وقدرد ذلك الفارسي. أما سيبويه في حيز البناء بشرط وجود شبه جملة تقوم مقام المحذوف نحو: كين في دارك.

" ما اتفق على جواز بنائه للمفعول وهي الأفعال المتصرفة المتعدية ، أما سائر الأفعال المتصرفة، فمنهم من ذهب إلى أنه يبنى من اللازم أيضًا، ومنهم من اشترط كون اللازم متعديًا بحرف جر. أما من الناحية الصوتية البحتة فكل الأفعال قابلة للبناء للمفعول، ولا يدخل في ذلك (ليس) ؛ لأنها غير فعل على الصحيح، ولا ما يسمى بفعل الأمر لأنه صيغة أمرية مقتطعة من الفعل المضارع، وهي للمخاطب ولا يكون لها فاعل ظاهر كالأفعال .

### نائب الفاعل:

إذا حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول رفع المفعول به في الأصل على أنه نائب للفاعل. وهذا رأي الجمهور. وهناك من يرى أنه يجوز إنابة غير المفعول به، مثل: المفعول المطلق، نحو: ضرب ضرب شديد زيداً. أو الظرف نحو: ضرب زيداً يوم الجمعة. أو الجار والمجرور، نحو: ضرب في الميدان لصاً.

وهناك من يذهب إلى أنه عند وجود المفعول به لا يقام غيره. والصحيح أنه يقام ما تتطلبه الجملة من الدلالة ومن الإسناد؛ لأن الهدف من بناء الفعل للمفعول هو جعل الفعل يتحدث عن غير الفاعل (٢).

## التغيرات الصوتية في المبني للمفعول (٣):

الفعل المبني للمفعول من أكثر الظواهر اللغوية في العربية اطراداً. وقد يعود ذلك إلى أنه بناء جديد يحول إليه ما يمكن أن يحول من أبنية الأفعال. وهذا التحول هو ما عبر عنه الزمخشري بالعدل في قوله يعرف هذا الفعل: «هو ما استغنى عن فاعله فأقيم المفعول مقامه وأسند إليه معدولاً عن صيغة فَعَل إلى فُعل "١.

ويحدث نتيجة لهذا التحويل جملة من التغيرات الصوتية الصرفية في الأفعال بتحويلها إلى هذا البناء. وتختلف هذه التغيرات حسب المكونات الصوتية للفعل، وحسب الصفات الصرفية التي يتصف بها الفعل من صحة واعتلال، وتجرد وزيادة، ومضي ومضارعة. وسوف أحاول رصد هذه التغيرات الصوتية الصرفية حسب وصف القدماء لها وتعليلاتهم.

## أولاً: الفعل الماضي:

هناك قاعدة عامة تنطبق على الفعل الماضي وهي ضم أول متحرك فيه وكسر ما قبل آخره، ولكن الفعل الماضي منه الصحيح بأنواعه، ومنه المعتل بأنواعه، وهذا كله قد يؤثر في الشكل الصوتي النهائي للفعل.

وسنقدم الكلام على الأفعال الصحيحة ثم نتبعها المعتلة.

#### أ\_الفعل الصحيح:

وهذا الفعل منه المجرد، والمزيد، وسنبدأ بالمجرد فالمزيد.

## 1/1 \_ الفعل المجرد:

أ/ ١:١ - بناء الفعل الصحيح غير المضعف:

يضم الحرف الأول ويكسر ما قبل الآخر، بغض الطرف عن بنائه، ولا فرق بين السالم منه والمهموز، وينطبق هذا على الأفعال الثلاثية والرباعية وما ألحق بالرباعية، مثال ذلك:

ضَرَبَ ---> ضُرِبَ. ض ــَ ر ــَ ب ــَ ---> ض ــُ ر ـ ب ــَ. دَحْرَجَ ---> دُحْرِجَ. د ــَ ح ر ــَ ج ــَ ---> د ــُ ح ر \_ ج ــَ.

## أ/ ٢:١\_بناء الصحيح المضعف:

يذكر النحويون لبناء هذا الفعل أكثر من طريقة، ويعود هذا التعدد إلى اللهجات، وورود القراءة القرآنية بها. ولهذا البناء ثلاث طرق:

الأولى: ضم أوله وكسر ما قبل الآخر ثم حذف الكسرة للإدغام، على نحو ما حذفت الحركة من المبنى للفاعل:

رد ﴿ رَدَدَ ---> رُدُدَ ---> رُدُدَ ---> رُدُدَ

ر ـ د ـ د ـ د ـ --- ر ـ د ـ ـ --- ر ـ د ـ د ـ ـ .

الثانية: الإشمام (٥): وذلك بأن تجعل الحركة التي تلي الصوت الأول جامعة بين صفتي الضمة والكسرة أي تجمع بين استدارة الشفتين الذي هو من ملامح الضمة وتقدم اللسان نحو الأمام وهو من ملامح الكسرة.

الثالثة: قول الصرفيين بنقل حركة العين إلى الفاء ثم الإدغام ، وهذا القول يتناسى وجود الضمة ، والأولى أن نقول:

حصل مماثلة بين الضمة والكسرة على هذا النحو:

رـُد ـ د ـ --->ر ـ د ـ د ـ --->ر ـ د ـ .

أي قلبت الضمة كسرة، ثم حذفت كسرة الدال لتدغم في الدال الأخرى،

رَدَّ ----> ردَّ

وهذه طريقة بناء الفعل للمفعول في بعض لهجات الجزيرة اليوم.

#### أ / ٢ \_ الفعل المزيد:

أ/ ٢:٢ ـ المزيد بحرف صحيح:

لا يختلف الفعل المزيد بحرف صحيح عن المجرد، فهو يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ومثله الرباعي وما ألحق به من الثلاثي ما لم يكن ثانيه حرف علة. أ/ ٢: ٢\_ المزيد بالألف، والياء:

المزيد بالألف، وملحق الرباعي ثانيه حرف علة (ياء) يقلبان واواً، حو:

ضارب ---> ضُورب.

أما المزيد للإلحاق بالرباعي مثل: (بيطر) فيذهب القدماء (٦) إلى قلب يائه واوا، نحو:

بيطر (للمفعول) --- بُوطر.

أ/ ٣:٢ المزيد بالتاء:

المزيد بتاء يضم الأول والثاني ويكسر ما قبل الآخر، نحو:

تَعلّم ---> تُعلّم.

تَدحرج عليه ---> تُدُحرج عليه.

أ/ ٢:٤ ـ المزيد بتاء وألف:

المزيد بتاء وألف أو ياء تضم تاؤه، وتقلب لذلك العلة واواً، هذا قول القدماء، نحو:

تَقاسم ---> تُقُوسم.

أما مثال اليائي:

تشيطن ---> (للمفعول) ---> تُشوطن.

وتفسير ذلك أن الياء جاءت ساكنة بعد ضمة فأعلت إلى واو.

أ/ ٢: ٥ ـ ما أوله همزة وصل:

الفعل أوله همزة وصل يضم الأول والثالث منه ويكسر ما قبل الآخر:

انطلق ---> أَنْطُلقَ.

اقتحم ---> أقتحم.

استخرج ---> أُسْتُخْرج .

على أن هذا في بداية الكلام حيث تنطق همزة الوصل أما في درج الكلام فإنه لا يضم سوى الحرف الذي يلي الساكن. تقول:

أُستُخرج الدهب من الأرض.

ء ـُس ت ـُخ ر \_ ج ـ .

ثم وازن بقولك:

واستُخرج الذهب من الأرض.

و ـ ست خر ج ـ.

هذا في الصحيح السالم أما المضعف فإنه يتخلص من حركة العين:

اعتَد (للمفعول) ---> أعتُد .

استَعد (للمفعول) ---> استُعد .

ومثل هذا الفعل المضعف المزيد بألف وبتضعيف اللام:

اشهاب (للمفعول) ---> أشهوب.

والملاحظ هنا أن حركة الفاء محذوفة حسب طبيعة تركيب الفعل الصرفية، ولذلك فإن الضم يكون للحركة الثانية من حركات الفعل وهي حركة العين، وهي هنا فتحة طويلة؛ فمن ناحية صرفية يفسر إبدال الواو بالألف على

نحو ما مر في (أ/ ٢: ٢)، ويجري عليه ما جرى على الفعل السابق (استعد) من ضم حركة همزة الوصل وحذف حركة اللام الأولى:

ولا يغيب عن الذهن أن مثل هذا الفعل موضع جدل فمن النحويين القدماء من يرد بناءه للمفعول؛ لأنه من الأفعال التي جاءت على بناء خاص بالأفعال اللازمة، والبناء للمفعول هو من خصائص المتعدية، وقد يبلغ الأمر عند بعض الدارسين المحدثين مثل الفاسي الفهري أن يصف بناء مثل هذا للمفعول بأنه من المعطيات الزائفة (٧).

#### ب\_الفعل المعتل:

ومن المعتل ما هو مجرد ومزيد، ونبدأ بالمجرد ثم المزيد.

## ب / ١ - الفعل المعتل المجرد:

ب/ ١:١ - بناء المعتل الفاء (الثال):

الماضي: إن كانت الفاء واواً، أو ياء فحكمه كالصحيح يضم أوله ويكسر ما قبل آخره: وَجَدَ ---> وُجدَ.

و \_ َ ج \_ َ د \_ َ ---> و \_ ُ ج \_ د \_ . يَسَرَ ---> يُسرَ .

ي\_ س\_ر\_ ر\_ --->ي ـ س \_ ر\_

ويجوز قلب الواو همزة:

و ع د --- ا ع د د .

ب/ ١:١ - بناء المعتل العين (الأجوف):

يبنى الفعل منه للمفعول على ثلاث طرق:

الطريقة الأولى: نقل الكسرة بعد العين إلى الفاء ثم قلب واو الواوي ياء: باع < بَيّع ---> بينع ---> بينع .

قال ﴿ قُولَ --- قُولَ --- قُولَ --- قَوْلَ --- قَيْلَ .

الطريقة الثانية: الإشمام؛ أي لا تكون الكسرة الطويلة بعد الفاء كسرة خالصة؛ ولكنها كسرة مصحوبة بضم الشفتين. (بيع)، (قُيل).

ويبدو أن الفعل حسب هذه الطريقة ينطق بحركة طويلة تجمع بين ملامح الضمة والكسرة، فهي كسرة طويلة مصحوبة باستدارة الشفتين. وهي مماثلة لحركة الإشمام القصيرة التي ذكرت عند الكلام على الفعل المضعف والفرق في الكمية فقط. وتقصر هذه الحركة الطويلة عند الإسناد، كما يظهر من قول سيبويه (٨).

الطريقة الثالثة: التخلص من الكسرة بحذفها. وتقلب الياء من اليائي واوًا لسكونها وسبقها بضم:

ق - و ل - - - ق - ول ( قُول ) .

بــُ ي \_ع \_ --->بــُ يع \_ --->ب ـ وع \_ ( بُوع ).

ب/ ٢:١-بناء المعتل اللام:

لا يتغير في اليائي شيء فحكمه حكم الصحيح السالم؛ غير أن الألف تعود إلى أصلها الياء.

> غَشِيَ (للمفعول) --->غُشيَ. رَمَى <رَمَيَ (للمفعول) رُمِيَ .

قلبت الياء ألفًا في المبني للفاعل لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولم تقلب في المبني للمفعول لكسر ما قبلها.

أما الواوي فإنه تقلب واوه ياء:

غزا \_غزو (للمفعول) --->غُزو (بالقلب) --->غُزِي.

قلبت ألفًا في المبني للفاعل لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقلبت ياء في المبني للمفعول لتطرفها وسبقها بكسر.

ب/ ٢ \_ الفعل المعتل المزيد:

ب / ١:٢ \_ معتل الفاء (المثال):

يكون الفعل المزيد على أبنية متعددة نظرًا لتعدد مواطن الزيادة ، لذا سنذكر هذه الأفعال حسب أبنيتها مهملين من الأبنية ما لا يكون منه المبني للمفعول.

(أفعل):

المزيد بالهمزة: إن كانت الفاء واواً بقيت بعد ضم أول الفعل على حالها وكسر ما قبل الآخر حسب القاعدة العامة، أما إن كانت ياء فإنها تقلب واواً لسكونها وسبقها بالضم (٨).

أما التغيرات الصوتية حسب القدماء فهي كالآتي:

أوعد ---> (للمفعول) ---> أوعد.

ضم أوله وكسر ما قبل الآخر أما الواو (فاء الفعل) فلم تتغير.

أما المثال اليائي فهو حسب القدماء كالآتي:

أيقن ---> (للمفعول) ---> أوقن.

ضم أوله وقلبت الياء واواً، وكسر ما قبل الآخر.

#### ( فاعل) :

المزيد بالألف: لا يختلف هذا عن الفعل الصحيح، ولذلك تطبق عليه ما جاء في الفقرة (أ/ ٢: ٢). نحو:

واعد ----> (للمفعول) ---> ووعد.

ياسر ----> (للمفعول) ---> يُوسر .

( فعل ) :

المزيد بالتضعيف: لا يختلف عن الصحيح. غير أن المازني يجيز قلب الواو همزة، قال: «ولكن لضمة الواو يجوز الهمز، ومثل ذلك قوله جل ثناؤه: ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتُ (١١) ﴾ [المرسلات: ١١]، والأصل عندنا (وُقتت) لأنها (فُعّلت) من الوقت، ولكنها ألزمت الهمز لانضمامها، ولو كانت في غير القرآن لكان ترك الهمز جائزاً (١٠٠) ».

#### ( افتعل )

المزيد بالتاء مسبوقًا بهمزة وصل، وفيه طريقتان:

الطريقة الأولى (بالإدغام):

اتَّعَدَ ---> (للمفعول) ---> أتُّعدَ.

اتَّسَ ---> (للمفعول) ---> أتُّعس.

ضم الحرف الثالث لأنه أول متحرك في الفعل مع مراعاة ضم همزة الوصل إتباعًا لذلك. وكسر ما قبل الآخر.

الطريقة الثانية (بإبدال الياء):

(وعد) اتّعد ---> (للمفعول) ---> أُوتُعدَ.

(يئس) اتَّس ---> (للمفعول) ---> أُوتُس.

#### ( استفعل ) :

- المزيد بالسين والتاء مسبوقًا بهمزة وصل: وفيه تقلب الياء واوًا:

(وزر) استوزر ---> (للمفعول) ---> أُستُوزر.

ضم أول متحرك وهو التاء مع ضم همزة الوصل للإتباع، وكسر ما قبل الاخر.

(يقن) استَيقَنَ ---> (للمفعول) ---> أستوقنَ.

ضم أول متحرك وهو التاء وأبدلت الياء لسكونها بعد ضم، مع ضم همزة الوصل للإتباع، وكسر ما قبل الآخر.

ب/٢:٢\_ معتل العين (الأجوف):

(أفعل):

قد تكون عين الأجوف المزيد بالهمزة ألفًا منقلبة عن واو أو ياء، ولذلك تعاد إلى أصلها لتغير أسباب القلب وتقلب الواوياء لسكونها بعد الكسر. ويمكن القول إن البناء للمفعول سابق على التغير الحادث في المبني للفاعل.

### (قوم):

أقام ‹أقوم (للمفعول) - ، أقوم (بالنقل) - ، أقوم (بالقلب) - ، أقيم .

ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ثم أعل بالنقل، ثم قلبت الواوياء لسكونها بعد كسرة.

## (بيع):

أباع -- أبيع (للمفعول) ---> أبيع (بالنقل) ---> أبيع.

ضم أوله وكسر ما قبل آخره ثم أعل بالنقل وبقيت الياء على حالها. ويشترط في هذه الإجراءات كون التغير في العلة يحدث في المبني للفاعل

فإذا كانت العلة لا تتغير في المبني للفاعل فإنها لا تتغير في المبني للمفعول أيضاً.

ومعنى ذلك أن اليائي لا يعل بالنقل.

### ( فاعل):

هذا الفعل لا يختلف عن الفعل الصحيح عندهم. إذ تنطبق عليه القاعدة التي مرت في فقرة: (أ/ ٢:٢).

( فعّل ) :

والمزيد بالتضعيف: لا يختلف أيضًا عن الصحيح فتطبق عليه القاعدة العامة دون حدوث تغيرات أخرى.

#### (افتعل، انفعل):

أما المزيد بالتاء والمزيد بالنون مسبوقين بهمزة وصل فيوافقان الفعل الأجوف المجرد في ثلاث الطرق للبناء للمفعول. ولذلك ينطبق عليه ما جاء في الفقرة (ب/ ٢:١). قال المازني: «وإذا قلت (فُعل من هذا) قلت: (أُختيرَ، وأُنقيدَ)، فتحول الكسرة على التاء، والقاف، كما فعل ذلك بـ (بيع، وقيل)(١١) ».

اختار --- (للمفعول) ---> اختير (بإخلاص الياء).

اختير (بالإشمام)

اختور (بإخلاص الواو).

انقاد --- (للمفعول) --- انقيد (بإخلاص الياء).

انقيد (بالإشمام).

انقود (بإخلاص الواو).

ونبه المرادي إلى أن حركة همزة الوصل تتبع حركة الثالث(١٢)

(استفعل)

أما المزيد بسين وتاء مسبوق بهمزة وصل فهو مثل (أفعل) معتل العين في أن حرف العلة يجعل ياء، لأن العلة عين ساكن ما قبلها، ولذا تنقل حركتها إلى الساكن قبلها، وتصير العلة مناسبة للحركة:

(بين) استبان < استبين ---> استُبين ---> استُبين .

أما مثال الواوي فهو:

(عود) استعاد (استَعُود (للمفعول) --->أستُعُودَ.

( بالنقل) ---> أُستُعوْدَ.

(بالقلب إلى ياء) ---> أُستُعيدً.

قلبت الواوياء لسكونها بعد كسر.

وبيّن الرضي أن هذا النقل للحركة مشروط بأنّ الفعل أجوف لا لفيف أي معتل اللام، فلا نقل في طوى ولا أقوى، ولا استقوى، وكذلك لا تنقل في مثل انطوى واجتوى (١٣)

و يمكن القول أيضًا إن هذا لا ينطبق على الأفعال التي صحت فيها العلة نحو: استحوذ، استروح، استغيل.

ب / ٢: ٣ ـ معتل اللام ( الناقص):

لا يختلف المزيد عن المجرد في تغيراته الصوتية، لأن هذه التغيرات خاصة بآخر الفعل. ولذا يطبق عليه القاعدة الواردة في (ب/ ٢:١).

ب / ٢: ٤ ـ معتل الفاء واللام (اللفيف المفروق):

يجمع هذا الفعل بين صفات المثال والناقص، ولذلك فإن هذا الفعل حين يضم أوله ويكسر ما قبل آخره حسب القاعدة العامة للبناء للمفعول فإن فاءه قد تقلب إلى واو إن كانت ياء. ولامه قد تقلب ياء إن كانت ألفًا، وإن كانت منقلبة عن واو.

(يدي) أيدى - أيْدَيَ --- (للمفعول) أُودِيَ.

ضم أوله وكسر ما قبل آخره وقلبت فاؤه (الياء) واوا لسكونها بعد ضم. أما إن كانت الفاء ياء في وزن (فاعل)، نحو: يادى فإنها لا تقلب:

(يدي) يادى (يادي --- (للمفعول) يُودي.

أما إن كانت الفاء واواً فهي في وزن (أفعل)، و (استفعل) لا تتغير نحو: أوحى واستوحى.

(وحي) أوحى --- (للمفعول) ---> أوحي .

ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وقلبت الألف ياء.

ب / ٢: ٥ ـ معتل العين واللام (لفيف مقرون):

لا يجمع هذا الفعل في تغيره صفات الأجوف والناقص بل إن العين تصح، وقد سبق أن مرت الإشارة إلى شيء من هذا سابقًا. نحو:

أحيا (للمفعول) ---> أُحْييَ.

استحيا (للمفعول) --->أستُحْييَ.

أغوى (للمفعول) ---> أُغُويَ.

استغوى (للمفعول) ---> أستُغوي.

## ثانيًا: الفعل المضارع:

القاعدة العامة التي تنظم بناء (الفعل المضارع) للمفعول هي أنه يضم الحرف الأول منه وهو حرف المضارعة، ويفتح ما قبل الآخر.

ويتصف الفعل المضارع بأنه أقل تغيراً من الفعل الماضي، ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ ببداية محددة هي حرف المضارعة، وهي سابقة مطردة في جميع الأفعال المجرد منها والمزيد، الصحيح منها والمعتل، ويجري البناء على ضمها. وقد يحدث شيء من التغير نتيجة ضمها يشير إليه الصرفيون في بعض الأفعال المعتلة، ومن أهم مظاهر التغير ما يحدث في الأفعال بسبب الفتحة، إذ لها تأثير على عين الفعل ولامه.

وهو وإن يكن أقل من الفعل الماضي تغيراً بسبب ثبات أوله فإنه لا يخلو من تغير لأنه كالماضي فيه الصحيح والمعتل، والمجرد والمزيد.

## ١ - المضارع الصحيح:

والفعل الصحيح فيه المجرد والمزيد، ونبدأ بالمجرد ثم المزيد.

## ١ /أ-المضارع الصحيح المجرد:

وفي الفعل المجرد أنواع من الأفعال منها: السالم، والمهموز، والمضعف.

١/ أ: ١ \_ المضارع السالم:

قال الزجاجي: « فإن كان الفعل مستقلاً، ضم أوله، وفتح ثالثه (١٤) ».

وهذا ينطبق على الثلاثية والرباعية وما ألحق بها. مثال ذلك.

يَضرب ---> يُضرَب.

ي\_ ض ر\_ب --->ي - ض ر\_ب

يُدَحْرِج --->ي- د حر- ج.

١/أ: ٢ - المضارع المهموز:

لا يختلف هذا الفعل عن السالم إلا في مسألة واحدة وهي أن الفاء إن كانت همزة فإنها تعل عند إسناده إلى المتكلم حسب قول الصرفيين فتقلب إلى واو، مثال ذلك:

يُؤمَر --- (للمتكلم) ---> أؤمر --- (بالإعلال) ---> أومر.

١/ أ: ٣ ـ المضارع المضعف:

يضم حرف المضارعة ويفتح ما قبل الآخر، ثم تلقى حركة عين الفعل على الفاء؛ وذلك لإدغام العين في اللام.

مثل: يَردُد ---> يُردُد ---> يُردُد

١/ب-المضارع الصحيح المزيد:

المضارع الصحيح المزيد: يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر إن لم يكن مفتوحًا: يتعلّم ---> يُتَعلّم.

يستخرِج ---> يُستَخرَج.

يُضارب ---> يُضارَب.

يُبيطر ---> يُبيطر.

ويلاحظ أن الفعل لا يختلف عن المجرد السالم إذ هو على القاعدة العامة للبناء للمفعول. ولم يضم الحرف الثاني من المزيد بالتاء كما ضم الماضي منه وذلك راجع إلى طبيعة الفعل المضارع فهو مطرد من حيث الزيادة الإلصاقية، وهي سابقة حرف المضارعة، وهذه السابقة مطردة مع جميع أنواع الفعل، ويبنى الفعل للمفعول بضمها لا بضم الحرف الأول من الفعل على نحو ما يفعل في بعض الأفعال الماضية. ومن أجل ذلك تساوت الأفعال المضارعة في نظامها هذا.

## ٢ - المضارع المعتل:

والمعتل منه المجرد والمزيد، وعلى هذا يجري التفريع.

٢/ أ- المضارع المعتل المجرد:

وينقسم الفعل المعتل إلى أقسام حسب حرف العلة.

٢/ أ: ١ - المضارع المجرد المثال:

هذا المضارع له حكم الصحيح، وتعود إليه الواو إن كان واويًا:

يجد ---> يُوْجد ---> يُوجد.

وتجعل ياء اليائي واوًا:

يَيْسر ---> يُوسَر.

ي-يس-ر--->ي-يي س-ر--->ي- وس-ر.

٢/ أ: ٢ - المضارع المجرد الأجوف:

قال ابن عصفور: «فأما المضارع فيفعل به ما يفعل بالصحيح ثم تنقل لفتحة من حروف العلة إلى الساكن قبله، ويقلب حرف العلة ألفًا (١٥) ».

وهذا نحو:

يَقُول ﴿ يَقُولُ ( للمفعول) --- كُفُول.

يُقُولَ ( بنقل الحركة) ---> يُقَونُل ( بالقلب) ---> يُقال.

يَبِيع ﴿ يُبْيع ( للمفعول) ---> يُبْيَع.

يُسَع (بالنقل) ---> يُبَيْع (بالقلب) ---> يُباع .

٢/ أ: ٣- المضارع المجرد الناقص:

يضم أوله ويفتح ما قبل آخره وتقلب العلة ألفًا:

يَغشي (للمفعول) ---> يُغشَى.

يرمي (للمفعول) ---> يُرمَى.

يَدعُو (للمفعول) ---> يُدعَى.

ويذهب ابن جني إلى أن الواو قلبت إلى ياء ثم إلى ألف(١٦)

#### ٢ / ب \_ المضارع المعتل المزيد:

وعلى نحو ما تفرع المجرد حسب حرف العلة يتفرع المزيد، غير أن هذا يختلف عن المجرد بكثرة الأبنية لتعدد حروف الزيادة، ولذا سوف نذكر ما يحدث في الفعل المعتل من تغيرات حسب حرف العلة أو لا ، وتحت كل حرف تدرس الأفعال حسب أبنية المزيد ولذلك سوف تتكرر الأبنية مع كل حرف من حروف الفعل الثلاثة.

٢/ب: ١ - المضارع المزيد المثال:

( أفعل ) :

يُوعد (للمفعول) ---> يُوعَد.

يُوقَن (للمفعول) يُوقَن.

وقد تعرض هذا الفعل عند بنائه للمفعول لمثل ما تعرض له الفعل عند بنائه للفاعل من حذف للهمزة مع فتحتها، فجاءت فاء الفعل ساكنة بعد ضم، فأما الواو فلا تغير، أما الياء فقلبت إلى واو.

( فاعل ) :

يُواعد (للمفعول) ---> يُواعد.

يُياسر (للمفعول) ---> يُياسر.

( فعّل) :

يُوصِّل (للمفعول) --- يُوصِّل.

يُسرِّ (للمفعول) ---> يُيسرِّ .

: (اقتعل)

يَتَّعَد (للمفعول) يُتَّعَد.

يَتَّسُ (للمفعول) ---> يُتَّسَ.

( تفعّل):

يَتوعَّد (للمفعول) ---> يُتوعَّد.

(استفعل):

يَستوزر (للمفعول) ---> يُستوزَر.

يَستيقن (للمفعول) ---> يُستيقَن.

٢/ب: ٢ - المضارع المزيد الأجوف:

( أفعل) :

يُقيم ﴿يَقُومِ (للمفعول) ---- يُقام ﴿يقوم.

يُبِيع ﴿ يُبِيعُ ( للمفعول) --- كُباع ﴿ يبيع.

يفسر الصرفيون قلب العلة إلى ألف على مرحلتين الأولى حدوث نقل لحركته (الفتحة)، فيكون مسبوقًا بفتحة وهو متحرك في الأصل فاستحق أن يقلب إلى ألف.

أما الأفعال التي تصح العلل فيها في المبني للفاعل فإنها تصح في المبني للمفعول أيضًا، نحو:

يُطول (للمفعول) ----> يُطول. (يطول = يطيل)

يُغيل (للمفعول) ---> يُغيَل.

(فاعل):

يُيايع (للمفعول) ---> يُيايَع.

يُقاول (للمفعول) ---> يُقاول.

( فعل) :

يُقوِّل ( للمفعول) ---> يُقوَّل.

يُبيّع (للمفعول) ---> يُبيّع.

: (افتعل)

يَقتاد ﴿ يَقْتُود ( للمفعول) --- > يُقتَود > يُقتاد

يَختار ‹ يختَير ( للمفعول) --- ، يُختَير ، يُختار .

يقوم التفسير الصرفي على أن العلة قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

( انفعل ) :

يَنقاد ‹ينقُود (للمفعول) --- ، يُنقَوَد ، يُنقاد .

(استفعل):

يَستعيد ‹يَستَعود (للمفعول) --- كُستعود > يُستعاد.

يَستبين ‹يَستبين (للمفعول) --- كُستبين الستبين عُستبان .

يقوم التفسير الصرفي على أن حركة العلة نقلت إلى الساكن قبلها، فتكون بذلك سبقت بفتحة وهي متحركة باعتبار الأصل فوجب قلبها ألفًا.

ولكن إن صحت العلة في المبني للفاعل صحت في المبني للمفعول:

يَستحوذ (للمفعول) ---> يُستحود.

يَستغيل (للمفعول) ---> يُستغيل.

٢/ب: ٣- المضارع المزيد الناقص:

( أفعل ) :

يُنجي ‹ينجوُ (للمفعول) ---> يُنجَوُ > يُنجَى .

يُدري < يُدري (للمفعول) ---> يُدري > يُدري من المفعول) على المفعول الم

التفسير الصرفي قلب العلة ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

( فاعل ):

يُنادي < يُنادي ( للمفعول) ---> يُنادي > ينادى .

(استفعل):

يَسترضي ‹يَسترضِيُ (للمفعول) --- كُسترضَيُ › يُسترضَى.

٢/ب: ٤ \_ المضارع المزيد اللفيف المفروق:

(أفعل):

(وحي) يُوحي (يُوحيُ (للمفعول) ---> يوحيُ > يُوحَى.

(يدي) يُودي (يُدي (للمفعول) --- ) يُودي ) يُودي .

يجمع هذا الفعل بين التغيرات الصوتية لكل من المثال والناقص.

: (فاعل)

يُواري ‹يُواريُ (للمفعول) --- > يُوارِي > يُوارَي > يُوارَى .

يُوادي ﴿ يُيادِيُ ( للمفعول) --- > يُوادَيُ > يُوادَى .

يذهب الصرفيون إلى أن الياء قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

( استفعل ) :

يَستوحِي ‹يَستوحِيُ (للمفعول) --- كُستوحَيُ › يُستوحى.

٢/ ب: ٥ < المضارع المزيد اللفيف المقرون:

: (أفعل) :

(روي) يُروي ـ يُرويُ (للمفعول) ---> يُروَيُ > يُروَى.

(حيي) يُحيى ﴿يُحييُ (للمفعول) --- ) يُحيَيُ > يُحياً.

: (فاعل)

يداوي ‹يداوي (للمفعول) --- يُداوَي > يداوى.

( فعلّ ):

يقوي ‹يقويُ (للمفعول) --- يُقويُّ > يُقوَّى .

( افتعل ) :

ينتوي ‹ينتويُ ( للمفعول) ---> يُنتوَيُ > يُنتوى .

وهذه الأفعال مطابقة للناقص في تغيراته الصرفية.

( استفعل ) :

يستقوي ‹يستقوِيُ (للمفعول) --- بُستقوَيُ › يُستَقوَى

يستحيي ‹يستحييُ (للمفعول) --- كُستَحييُ > يُستحياً.

يجمع الفعل اللفيف المقرون بين صفات الأجوف والناقص، ومع هذا يلاحظ أن عين هذا الفعل لم تعرض للإعلال تعرض عين أجوف مثل: (يستفاد) ؟ لأن هذا الإعلال سببه نقل الحركة، ولكن النقل مشروط بصحة لام الفعل.

## ثالثًا: البنى الظاهرة المشتركة:

إن من نتائج التغيرات الصوتية للمبني للمفعول أن تطابقت بعض أبنيته الظاهرة مع أبنية المبني للفاعل، أو مع أبنية أفعال أخرى بنيت للمفعول أيضًا. من هذه الأبنية ما أشار إليه النحويون ومنها ما لم يشيروا إليه، ذلك أنهم وقفوا عند شيء منها وهو ما يفضي إلى لبس عند إعلاله بالحذف للإسناد إلى ضمير رفع متحرك. وهذا تفصيله:

ا \_يطرد تطابق البنى الظاهرة للمضارع من المجرد والمزيد بالهمزة (فعل، أفعل)، قال سيبويه: « وأما يُفعَل وتُفعَل فيهما فيمنزلته من فعل، وذلك نحو يُخرَج وتُخرَج (١٧) ». ويطرد هذا فيها سواء أكان الفعل صحيحًا أم معتلاً:

#### الصحيح:

يَرجِع (للمفعول)---> يُرجَع.

يُرجِع ‹يُؤرجِع (للمفعول) --- يُؤرجَع --- يُرجَع .

ويعود سبب التطابق إلى أن الفعل المزيد بالهمزة تحذف الهمزة من مضارعه فيكون كالمجرد، ولأن البناء للمفعول نظام واحد لا يميز بين أبنية الأفعال المجردة (١٨).

> تطابق الفعلان في البنية الظاهرة أما في البنية الباطنة فثم اختلاف: ي - رج -ع --->ي - رج -ع .

ي- ُ ء - رج ع ---->ي أ ء - رج ع . وكما هو ظاهر يتطابق الفعلان بعد حذف المقطع القصير (ء \_). المثال:

> يَعد \_ يَوعد (للمفعول) ----> يُوعد. يُوعد < يُؤوعد (للمفعول) ----> يُوعد.

ويعود سبب التطابق إلى عودة الواو إلى المجرد عند بنائه للمفعول، والحذف المطرد لهمزة المزيد. في المعارد المعرد المع

الأجوف:

يَقُوم (للمفعول) ---> يُقوم ----> يُقام. يُقيم (يُؤقوم (للمفعول) ---> يُؤقوم ---> يُقام. يبيع (للمفعول) ---> يُباع. يُبيع (يُؤبيع (للمفعول) ---> يُبيع ---> يُباع. الناقص:

يَسقي (للمفعول) ---> يُسقى . يُسقى ﴿ يُؤسقى (للمفعول) ---> يُؤسقى ---> يُسقى . اللفيف المفروق :

> يعي ﴿يَوْعِي (للمفعول) ---> يُوعى. يُوعي ﴿ يُؤُوعي (للمفعول) ---> يُوعى. اللفيف المقرون:

يكوي (للمفعول) ---> يُلوى. يُلوي ‹ يؤلوي (للمفعول) ---> يؤلوى ---> يُلوى. ٢ ـ اللفيف المفروق على بناء : (أفعل)، و (فاعل)
 أوفى (أوفَى (للمفعول) ---> أوفي.

وافي ‹وافّي (للمفعول) ---> ووفي ----> أوفي .

يلاحظ أن البنية الظاهرة لفوعل طابقت أفعل نتيجة لقلب الواو همزة على حد تعبير القدماء وهذا أمر اختياري تأسيسًا على ما سبق أن ذكر في (ب/ ١:١) من جواز قلب الواو المضمومة همزة.

٣- المبني للمفعول من الصحيح المضعف، وفعل الأمر منه على لغة يم:

(ردّ): المبني للمفعول

راً دا دا (للمفعول) ---> را دا دا.

(بالحذف للإدغام) ---> ر ـ د ـ .

فعل الأمر:

ي-ر-ُددـُ (بحذف دالة المضارعة، للأمر) --->رـُددـَ.

٤ ـ أما اللبس الذي قد يحدثه في بناء المفعول عند إسناده إلى ضمير رفع
 متحرك فهو يحدث نتيجة لسقوط حرف العلة حسب تعبير الصرفيين، نحو:

القعل (باع)

تقول: باع زيد الكتاب.

ولكن: أنا بعثُ الكتاب. (مبني للفاعل) . . . . . ١

وتقول أيضًا: باعني زيد الكتاب. (مبني للفاعل).

ولكن: بعتُ الكتاب. (مبني للمفعول) . . . . . ٢

فتشابه (بعت) المبني للفاعل في ١ مع (بعت) المبني للمفعول في ٢ ؟

لأن الفعل باع يبنى منه للمفعول على (بيع)، ولما كان حرف العلة يسقط عند إسناده إلى ضمير متحرك تشابهت الصورتان.

الفعل (لام)

تقول: لام زيد عمراً (مبني للفاعل)

يقول زيد: لُمتُ عمراً (مبني للفاعل) . . . ١

ولكن يقول عمرو على الطريقة الثالثة:

لُمتُ من قبل زيد (مبني للمفعول) . . . . ٢

ولذلك نجد ابن مالك يوصي باجتناب ما يلبس من ذلك بسبب الشكل، وهي وصية جعلها ابن هشام في شرح الألفية \_ حسب فهمه \_ منعًا، حيث قال: « وادعى ابن مالك امتناع ما ألبس من كسر ؟ كخفت وبعت، أو ضم كعُقت »(١٩)

هذا رأي ابن مالك، وهو رأي يتناسى أن طرائق بناء الفعل الأجوف للمفعول إنما هي لهجات مختلفة، ولا يحدث أن يجمع صاحب اللهجة بين طرق مختلفة إلا أن تكون اللهجة جامعة لملامح مجموعة من لهجات مختلفات، أو أن يكون المتكلم قد انتقل من لهجته الخاصة إلى لغة عامة مشتركة. أما في إطار اللهجة الواحدة فإن المتوقع التزام خصائصها، ولذلك نجد سيبويه حين عرض لإسناد الفعل وصف اللهجات دون التفات إلى اللبس، قال: « فإذا قلت فعلت أو فعلن أو فعلنا من هذه الأشياء، ففيها لغات: أما من قال: قد بيع وزين وهيب وخيف فإنه يقول: خفنا وبعنا، وخفن وهبت، يدع الكسرة على حالها ويحذف الياء، لأنه التقى ساكنان. وأما من ضم بإشمام إذا قال فعل فإنه يقول: قد بعنا وقد رعن وقد زدت. وكذلك جميع هذا يميل الفاء ليعلم أن الياء قد حذفت فيضم، وأمال كما

ضموا وبعدها الياء، لأنه أبين لفُعل. وأما الذين يقولون بوع وقول وخوف وهوب فإنهم يقولون بُعنا وخُفَنا وهُبنا وزُدنا، لا يزيدون على الضم والحذف، كما لم يزد الذين قالوا رعن وبعن على الكسر والحذف »(٢٠).

وعلى الرغم من وضوح عبارة سيبويه فإن النحويين لا يخالفون ابن مالك إلا في قضية الوجوب والجواز؛ لأنهم جميعًا لا يرون بأسًا في الجمع بين خصائص لهجية مختلفة، فلك أن تميل الألف أو لا تميل، ولك أن تفك إدغام المضعف المجزوم أو تبقي على إدغامه، ولك هنا أن تبني الأجوف للمفعول على لغة أو أكثر من اللغات الثلاث. ولكنهم يجعلون الخروج عند اللبس من لهجة إلى أخرى أمرًا اختياريًا خلافًا لما فهم من قول ابن مالك ويتبين هذا من أقوال بعضهم مثل قول أبي حيان: « ولم يعتبر أصحابنا الالتباس» (٢١٠). وقول المرادي: « وماذكره من اجتناب الشكل الملبس لم يتعرض له سيبويه. بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقًا »(٢١). وقول المزابة مرجوحًا لا محنوعًا. ولم يلتفت سيبويه للإلباس؛ لحصوله في نحو: مختار وتضار (٢٢٢) ».

#### الحواشي:

١ \_ انظر تفصيل هذا في : قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي للشمسان ص ١٤٤ \_ ١٤٩ .

٢ - انظر في تفصيل ذلك السابق، ص ١٤٩ - ١٥٦.

٣-انظر لمزيد من التفصيل: الشمسان، التغيرات الصوتية في المبني للمفعول، مجلة
 جامعة الملك سعود، م ٤، الآداب (١) ، ص ١١٣ \_ ١٦٤ ( ١٩٩٢م).

٤ ـ الزمخشري ، المفصل ، ٢٥٨ \_ ٢٥٩ .

٥ ـ لا يخلو مصطلح ( الإشمام) من بعض الغموض نتيجة لتعدد مفهوماته، ووظائفه. فهناك إشمام الوقف، وهو مصطلح يستخدم إلى جوار مصطلحات أخرى في الوقف وهي: (الروم)، و (التضعيف). وقد يسمى ما هو إشمام رومًا، وما هو روم إشمامًا عند الكوفيين. وفرق ابن أبي الربيع بين نوعين من الإشمام أحدهما إشمام الوقف، والآخر إشمام حركة المبني للمفعول الأجوف قال: « وهذا الإشمام الذي في ( قيل) وأخواته يظهر لي أنه ليس على حد الإشمام في الوقف، لأن الإشمام في الوقف هو أن تنطق بالسكون الخالص ثم تضم شفتيك إشعارًا بأنه كان مرفوعًا أو مضمومًا في الوصل. لا يدركه الأعمى ، لأنه لا حظ له في السمع، وإنما يدركه من يبصرك، ويرى إشارتك بشفتيك نحو الضم، والإشمام هنا إغاهو أن تنطق بحركة بين الكسرة والضمة فتصير المدة التي بعد حركة الفاء بين الياء والواو، ووقفت ». (ابن أبي الربيع، البسيط، ١٩٨٦ : ١٩٨٦). ونخلص من جملة ما قيل عن الإشمام أن له أكثر من مفهوم: ضم الشفتين بلا صوت عند الوقف على مرفوع بالضمة أو مبني عليها. ضم الشفتين بلا صوت عند نطق حرف حذفت ضمته للإدغام. نطق ضمة مختلسة . مماثلة صوت لآخر مماثلة غير تامة . إمالة الكسرة نحو الضمة . ولعل سبب هذا التعدد يعود إلى أن (الإشمام) استخدم بعناه المعجمي ولم يرق إلى مستوى المصطلح القار. أما الحركة القصيرة التي تشم فهي حركة المضعف، وحركة الأجوف المسند لضمير رفع متحرك . وينطق هذا الصوت بأن يتخذ جهاز النطق وضع النطق بالكسرة ، لكن الشفتين تستديران كأن المنطوق ضمة. وهو صوت معروف في لغات عدة مثل الفرنسية والألمانية. (المطلبي، ١٩٨٤: ١٧٠). وانظر مزيدًا من التفصيل: الشمسان، الإشمام، الظاهرة: ومفهوم المصطلح، الدارة، ع٢، ١٤١٥ه، ص - 11 - 110

٦ ـ سيبويه ، الكتاب ، ٤/ ٣٧٥.

٧ ـ الفاسى الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ١/٥٤.

٨ ـ سيبويه، الكتاب، ٢٤٣/٤.

٩ \_ أبو حيان ، ارتشاف الضرب، ٢/ ١٩٧.

١٠ ـ ابن جني ، المنصف ، ١١/ ٢١٨.

١١ \_ السابق، ١/ ٢٩٣.

١٢ \_ المرادي ، شرح الألفية ، ٢٨/٢ .

١٣ \_ الرضي ، شرح الكافية ٢/ ٢٧١ .

١٤ ـ الزجاجي، الجمل، ٧٧.

١٥ \_ ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ، ١/ ٥٤٢.

١٦ ـ ابن جني، سر صناعة الإعراب، ٢/ ١٧٢.

١٧ ـ سيبويه، الكتاب، ٤/ ٢٧٩.

١٨ ـ ابن جني، المنصف، : ١٨ ٢١١.

١٩ ـ ابن هشام، أوضح المسالك، ٢/ ٢٠.

۲۰ ـ سيبويه، الكتاب، ۲/۳۶۳.

٢١\_ أبو حيان، ارتشاف الضرب، ١٩٦/٢.

٢٢ \_ المرادي، شرح الألفية، ٢٧/٢.

٢٣ ـ ابن هشام، أوضح المسالك، ٢/ ٦١.

# الفصل الثالث إسناد الفعل إلك الضمائر

ينال الفعل بعض التغيرات الصرفية بإسناده إلى الضمائر، والضمائر المؤثرة هي الضمائر المتصلة.

الضمائر التي يسند إليها الفعل:

تاء الفاعل: (تُ، تَ، ت، تُما، تُم، تُن.)، ياء المخاطبة، ألف الاثنين، (نا الفاعلين)، واو الجماعة، نون النسوة.

# أ\_جدول إسناد الفعل الماضي إلى الضمائر:

|                | إسناده إلى الضمائر |            |             |            |           |              |
|----------------|--------------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| واو<br>الجماعة | ألف الاثنين        | نون النسوة | نا الفاعلين | تاء الفاعل | مثاله     | ع الفعل      |
| فَتَحُوا       | فَتَحَا            | فُتَحْنَ   | فُتَحْنَا   | فَتُحْتُ   | فَتُحُ    | بحيح<br>سالم |
| أكلوا          | أكلا               | أكُلْنَ    | أكُلْنَا    | أكلتُ      | أكُلَ     |              |
| ستألوا         | سئالا              | سأَلْنَ    | سَأَلْنَا   | سَالْتُ    | سَأَلَ    | محيح<br>هموز |
| بَدؤُوا        | بَدأا              | بَدَأْنَ   | بَدَأْنَا   | بَدَأتُ    | بَدَأ     | 54           |
| مَدُّوا        | مَدَّا             | مَدَدُن    | مَدَدْنَا   | مَدَدْتُ   | مَدُّ     | محیح<br>ضعف  |
| وصلوا          | وصلا               | وَصَلْنَ   | وصلنا       | وَصَلْتُ   | وصل       | معتل<br>مثال |
| عَامُوا        | عَامَا             | عُمْنَ     | عُمْنَا     | عُمْتُ     | عَامَ     | معتل         |
| مَالُوا        | مَالا              | مِلْنَ     | مِلْنَا     | مِلْتُ     | مَالَ     | جوف          |
| إحْتَارُوا     | إخْتَارَا          | إحْتَرْنَ  | إحْتَرْنَا  | اِحْتَرْتُ | اِحْتَارَ |              |
| دَعَوْا        | دَعَوَا            | دَعَوْنَ   | دَعَوْنَا   | دَعَوْتُ   | دَعَا     |              |
| ستغوا          | سَعَيَا            | سَعَيْنَ   | سَعَيْنَا   | سُعَيْتُ   | ستعى      | ىعتل<br>اقص  |
| سَخُوا         | سَخُوا             | سَخُونَ    | سَخُوْنَا   | سَخُوْتُ   | سَخُو     |              |
| رَضُوا         | رضيتا              | رَضِيْنَ   | رَضِيْنَا   | رَضِيْتُ   | رضي       |              |

#### الملاحظات:

1 \_ الضمائر المتصلة قسمان: أحدهما ساكن وهو: ألف الاثنين، وياء المخاطبة، واو الجماعة؛ لأنها أحرف مد، والآخر متحرك وهو: تاء الفاعل، و (نا) الفاعلين، ونون النسوة. فإن كان الضمير ساكنًا كان آخر الفعل متحركًا، وإن كان الضمير متحركًا سكن آخر الفعل.

٢ ـ الفعل الصحيح السالم والمهموز لا يتغير فيه سوى ما ذكر في (١).

٣ \_ الفعل المضعف يفك إدغامه لإسناده إلى ضمائر متحركة لأنها تقتضي سكون آخر الفعل كما تبين في (١) وهذا يمنع الإدغام.

٤ ـ الفعل الأجوف تحذف عينه إن كانت ألفًا لإسناده إلى ضمائر
 متحركة ؛ لأنها تقتضي سكون الفعل فيلتقي ساكنان لام الفعل وعينه :

احتار + تُ ---> احتارت ما حترت.

فإن كان الفعل ثلاثيًا روعي ضم فائه إن كان أصل الألف واواً غير مكسورة، نحو:

(قَول) قال + ت --- قالت --- قلت.

وتكسر فاؤه إن كان أصل الألف ياء أو واواً مكسورة، نحو:

(بَيْع) باع + ت ---> باعث ---> بعث.

(نَوم) نام + ت م--> نامت مام ---> نمت .

٥ \_ الفعل الناقص المنتهي بألف فإن كانت ثالثة ردت إلى أصلها الواوي أو اليائي عند إسناد الفعل إلى غير واو الجماعة:

(دَعَوَ) دعا + تُ ---> دعوتُ.

(سَعَيَ) سعى + تُ ---> سعيتُ.

فإن كانت رابعة فأكثر قلبت ياء عند الإسناد إلى غير واو الجماعة، نحو:

أمضى + تُ ---> أمضيتُ.

اصطفى + تُ ---> اصطفيتُ.

أما إن أسند الفعل إلى واو الجماعة فإن الألف تحذف لالتقاء الساكنين، وتبقى الفتحة التي كانت قبل الألف، نحو:

دعا + وا ---> دعُوا.

أمضى + وا ---> أمضوا.

ومثل واو الجماعة تاء التأنيث إذ تحذف ألف الفعل إن اتصلت به وذلك الالتقاء ساكنين الألف والتاء، نحو:

دعا + ت ---> دعت.

7 - الفعل الناقص المنتهي بواو أو ياء لا يتغير إلا عند إسناده إلى واو الجماعة فتحذف لام الفعل (الواو أو الياء) لالتقاء الساكنين، ويضم ما قبل واو الجماعة. نحو:

سخُو + وا ---> سخُوا.

رضِي + وا ---> رضوا ---> رضوا.

## ب-جدول إسناد الفعلين المضارع والأمر إلى الضمائر:

| إسناده إلى الضمائر |                          |         |              |           |                      |             |                 | مثاله    | نوع          |
|--------------------|--------------------------|---------|--------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|
| ماعة               | واو الج                  | ٢ثنين   | ألفاا        | لنسوة     | ياء المخاطبة نون الن |             |                 | الفعل    |              |
| أمر                | مضارع                    | أمر     | مضارع        | أمر       | مضارع                | أمر         | مضارع           |          |              |
| افْتَحُوا          | يَفْتَحُون               | افتحا   | يَفْتَحَان   | افتحن     | يفتحن                | أفتحي       | تَفْتَحِين      | يَفْتَح  | صحيح<br>سالم |
| ايلَفُوا           | يَٱلۡفُونَ               | ايلفًا  | يَأْلَفَان   | ايلَفْنَ  | يَأْلَفْنَ           | ايلفي       | تَأْلَفِين      | يَأْلَف  | صحيح         |
| اثْأَرُوا          | يَثَأْرُونَ              | اثأرا   | يَثَاران     | افارن     | يَثَارُنَ            | اثأري       | تَثَأْرِين      | يَثَار   | مهموز        |
| ابدؤوا             | يَبْدوُون                | ابْدآا  | يَبْدَآان    | ابْدَأْنَ | يَبْدَأْنَ           | ابدئي       | تَبْدَئين       | يَبْدَآ  |              |
| وي<br>ملوا         | ر و <u>و</u><br>يَمَدُون | مُلاً   | يَمُدَّان    | امْدُدْنَ | يَمْدُدُنَ           | ء ۽<br>مُدي | ر و پو<br>تمدين | يَمُدُ   | صحيح         |
| اعتدوا             | يَعْتَدُون<br>يَعْتَدُون | اعتَدًا | يَعْتَدَّانَ | اعتددن    | يَعْتَدُدْنَ         | اعتَدِّي    | تَعْتَدُين      | يَعْتَدُ | مضعف         |
|                    | يَصِلُونَ                | صلا     | يُصلان       | صِلْنَ    | يَصِلْنَ             | " "         | تَصلين          | يَصِل    | معتل         |
| هَبُوا             | يَهَبُون                 | هبا     | يَهَبَان     | هَبْنَ    | يَهَبن               | هَبي        | تَهَبِين        | يَهَب    | مثال         |
| عُومُوا            | يَعُومُون                | عُومًا  | يَعُومَان    | عمن       | روه ر<br>يعمن        | عُومِي      | تَعُومِين       | يَعُوم   |              |
| ميلوا              | يَميلُونَ                | ميلا    | يَميلان      | مِلْنَ    | يَمِلْنَ             | ميلي        | تَميلين         | يَمِيل   | معتل<br>أجوف |
| نَامُوا            | يّنَامُونَ               | نَامَا  | ينامان       | نَمْنَ    | يَنُمنَ              | نَامِي      | تَنَامِين       | يَنَام   |              |
| ادْعُوا            | يَدْعُونَ                | ادعوا   | يَدْعُوان    | ادْعُونَ  | يَدْعُونَ            | ادعي        | تَدْعِين        | يَدْعُو  |              |
| ارضوا              | يَرْضَون                 | ارضياً  | يَرْضَيَان   | ارضين     | ر ، ر ،<br>يرضي      | ارضي        | تَرْضَين        | یرضی     | معتل         |
| امشوا              | يَمشُون                  | امشيا   | يَمْشِيَانِ  | امشين     | يَمشينَ              | امشي        | تَمشين          | يَمْشِي  | ناقص.        |
| اسعوا              | يَسْعُونَ                | اسعيًا  | يَسْعَيَان   | اسعين     | ر وره ر<br>يسعين     | اسعَي       | تَسْعَين        | يسعى     |              |
| قُوا               | يَقُونَ                  | قيًا    | يقيان        | قين       | يَقِينَ              | فِي         | تَقِين          | يَقِي    | معتل<br>لفيف |

#### الملاحظات:

1 \_ الأفعال التي تسند إلى ضمائر ساكنة (و، ا، ي) أي فاعلها حرف علة هي: (تفعلين)، (يفعلون)، (تفعلون)، ولذلك سميت الأفعال الخمسة وعلامة رفعها وجود النون فيها، وتحذف إن دخل على الفعل جازم أو ناصب.

٢ \_ تقلب ألف الناقص ياء عند إسناده إلى ألف الاثنين:

يسعى + ١----> يسعيان.

٣- نون النسوة ضمير متحرك لذلك يؤثر على الفعل على هذا النحو:

أ\_يسكن آخر الفعل؛ لذلك يقال عنه إنه مبني على السكون: (يذهبن).

ب\_يفك إدغام المضعف بسبب سكون آخره: (يد + ن ---> يددن ).

ج\_تحذف عين الأجوف لالتقاء الساكنين العين واللام: (يصوم - يصمن).

د\_تتحول الألف إن كانت لام الناقص عند إسناده إلى ياء: (يسعى + ن --> يسعين).

٤ ـ تحذف لام الناقص عند إسناده إلى ياء المخاطبة، وواو المجماعة، فإن
 كانت ألفًا بقيت الفتحة السابقة على الألف بعد حذفه:

يسعى + ين ً ---> تسعَين ً.

يسعى + ون ---> يسعون .

أما إن كانت واواً أو ياء فإن الحركة تكون مناسبة للضمير:

تدعو+ ين ---> تدعين.

٥ ـ تتشابه بعض الأفعال في بنيتها الظاهرة عند إسنادها إلى الضمائر ولكن يمكن تبين الفرق عند النظر إلى البنية الباطنة فنجد أن الأفعال تختلف من حيث حرف العلة والنون وميزان الفعل وحال الفعل بعد الجزم إذ تحذف النون إن كانت علامة رفع و تبقى إن كانت ضميرًا، وهذا بيانه:

الناقص الواوي عند إسناده إلى واو الجماعة ونون النسوة:

| الفعل بعد الجزم | الميزان    | النون  | الواو     | الجملة       |
|-----------------|------------|--------|-----------|--------------|
| لم يدعوا        | يَفْعُونَ  | للرفع  | الضمير    | الرجال يدعون |
| لم يدعون        | يَفْعُلُنَ | الضمير | لام الفعل | النساء يدعون |

الناقص اليائي أو الألفي عند إسناده لياء المخاطبة ونون النسوة:

| الفعل بعد الجزم | الميزان    | النون  | الياء     | الجملة                       |
|-----------------|------------|--------|-----------|------------------------------|
| لم تمشي         | تَفْعِينَ  | للرفع  | الضمير    | أنت تمشين يا نساء أنتن تمشين |
| لم تمشين        | تَفْعِلْنَ | الضمير | لام الفعل |                              |

٦ - فعل الأمر صيغة مقتطعة من الفعل المضارع المبني أو المجزوم، لذلك
 يتغير تغير ذلك الفعل.

٥ ـ تتشابه بعض الأفعال في بنيتها الظاهرة عند إسنادها إلى الضمائر ولكن يمكن تبين الفرق عند النظر إلى البنية الباطنة فنجد أن الأفعال تختلف من حيث حرف العلة والنون وميزان الفعل وحال الفعل بعد الجزم إذ تحذف النون إن كانت علامة رفع وتبقى إن كانت ضميرًا، وهذا بيانه:

الناقص الواوي عند إسناده إلى واو الجماعة ونون النسوة:

| الفعل بعد الجزم | الميزان                 | النون  | الواو               | الجملة                       |
|-----------------|-------------------------|--------|---------------------|------------------------------|
| لم يدعوا        | يَفْعُونَ<br>يَفْعُلُنَ | للرفع  | الضمير<br>لاء الفيا | الرجال يدعون<br>النساء يدعون |
| لم يدعون        | يفعنن                   | الضمير | لام الفعل           | السام يدحون                  |

الناقص اليائي أو الألفي عند إسناده لياء المخاطبة ونون النسوة:

| الفعل بعد الجزم | الميزان    | النون  | الياء     | الجملة             |
|-----------------|------------|--------|-----------|--------------------|
| لم تمشي         | تَفْعِينَ  | للرفع  | الضمير    | أنت تمشين          |
| لم تمشين        | تَفْعِلْنَ | الضمير | لام الفعل | يا نساء أنتن تمشين |

٦ - فعل الأمر صيغة مقتطعة من الفعل المضارع المبني أو المجزوم، لذلك يتغير تغير ذلك الفعل.

## الفصل الرابع تأكيد الفحل بالنون

لا يؤكد من الأفعال سوى الفعلين الأمر والمضارع. يؤكد الأمر بدون شروط؛ أما المضارع فله حالات:

١ - التوكيد الواجب: يجب إن كان الفعل المضارع مثبتًا مستقبلاً جوابًا لقسم باشرته لامه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلا صُلَّنَهُمْ وَلا مُنَيِّنَهُمْ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اللَّهُ ﴿ وَلا صُلَّنَهُمْ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيّرُنَّ خَلْقَ اللَّه ﴾ [النساء: ١١٩].

فيمتنع التوكيد في الحالات الآتية:

أ ـ الفعل المنفي، نحو قوله تعالى: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَأُ (١) تَذْكُرُ يُوسُف ﴾

[يوسف: ٨٥]

ب ـ زمنه الحال، نحو قراءة (٢) ابن كثير ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١) ﴾ [القيامة: ١]

ج ـ مفصول عن لام القسم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَئِن مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللّهِ تَعْلَمُ وَلَئِن مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللّهِ تُعْشَرُونَ ﴾ [آل عـمران: ١٥٨]، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَـتَـرْضَىٰ ۞ ﴾ أَتُعْشَرُونَ ﴾ [الضحى: ٥]

٢-التوكيد القريب من الواجب: وذلك إن وقع بعد (إن) الشرطية المؤكدة بد (ما) الزائدة ؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ [الأنفال: ٥٨]

٣-التوكيد الكثير: يكثر التوكيد بها بعد أداة الطلب؟ نحو: النهي؛ قال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]

الدعاء؛ نحو قول الخرنق:

لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ مُ سُمُّ العُداة وآفَةُ الجُزْر

العَرْض؛ نحو قول الشاعر:

هَلا تَمُنَّنْ بَوَعْد غِيرَ مُخْلفة كما عَهدتُك في أيَّام ذي سَلَم التمنى ؛ كقول الشاعر:

فَلَيْتَك يومَ الْمُلتقَى تَرَينّني لكي تَعْلَمي أنّي امْرُوُّ بك هائم الاستفهام؛ نحو قول امرئ القيس:

قالتْ فُطِيْمَةُ حَلَّ شَعْرَكَ مَدْحُهُ ۚ أَفَبَعْدَ كَنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قَبِيلا

٤- التوكيد القليل، يقل التوكيد بعد (لا، ولم) النافيتين، و (ما) الزائدة؛ وأدوات الشرط غير (إما):

( لا ) ؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]

(لم) نحو قول أبي حيان الفقعسي:

شَيْخًا على كُرْسيَّه مُعَمَّما يَحْسَبُه الجاهلُ ما لَمْ يَعْلَما

(ما) نحو قول حاتم الطائي:

قليلاً به ما يحْمَدَنَّك وارثٌ

إِذَا نَالَ مِمَّا كُنتَ تَجْمَعُ مَغْنَما

#### (من الشرطية) نحو:

من تَثْقَفَنْ مِنْهُم فليس بِآئب أَبَدًا وقتْلُ بَني قُتَيْبَةَ شَافِي (مهما الشرطية) نحو قول الكميت:

فمهما تَشَأُ مِنْهُ فَزارةً تُعطِكم وَمَهُما تَشَأُ مِنْهُ فَزارةً تَمْنَعا

#### أحكام الفعل المؤكد بالنون:

١ - إن أسند إلى ظاهر أو ضمير مستتر بني على الفتح سواء أكان الفعل
 صحيحًا أم معتلاً ، وتجعل الألف ياء . نحو :

يذهب: ليذهبَنُ محمد، يرجو: ليرجُونُ .

يجري: ليجرين، يسعى: ليسعين.

٢- إن أسند إلى ألف الاثنين بني على الفتح وحذفت نون الرفع الله النونات، وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف.

ليذهبَانٌ، ليرجُوانٌ، ليجريَانٌ، ليسعيَانً.

٣- إن أسند إلى نون النسوة بني على السكون، وأقحمت ألف فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد.

ليذهبنان ، ليرجونان ، ليجرينان ، ليسعينان .

٤ - إن أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو حسب الفعل:

أ-الفعل الصحيح تحذف نون الرفع معه لالتقاء النونات، وتحذف واو الجماعة لالتقاء ساكنين: الواو ونون التوكيد، مثلها ياء المخاطبة. تبقى الضمة دليلاً على الواو، والكسرة دليلاً على الياء.

تذهبون + ن ---> لتذهبون قريرة ---> لتذهبون ---> لتذهبن . تذهبين + ن ---> لتذهبين قريرة ---> لتذهبين ---> لتذهبن . بـ الفعل الناقص اليائي تحذف لاماه لالتقاء الساكنين: الياء، وواو الجماعة، أو ياء المخاطبة. تحذف النون لالتقاء النونات: نون الرفع، ونون التوكيد، ثم تحذف واو الجماعة وكذا ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين: الواو أو الياء ونون التوكيد، تبقى الضمة دليلاً على الواو، والكسرة دليلاً على الياء.

عِشِي + ون ---> عِشُون ---> عِشونَ + نَّ ---> ليمشونَنَّ --> ليمشُونَّ ---> ليَمشُنَّ.

عِشْي + ين ---> تمشِين ---> تمشِين + نَّ ---> ليمشينَنَّ ---> ليمشِينَ ---> ليمشنّ.

ج-الفعل الناقص الواوي تحذف لامه لالتقاء الساكنين: الواو، وواو الجماعة، أوياء المخاطبة. تحذف النون لالتقاء النونات: نون الرفع، ونون التوكيد، ثم تحذف واو الجماعة، وكذا ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين: الواو، أو الياء، ونون التوكيد، تبقى الضمة دليلاً على الواو، والكسرة دليلاً على الياء.

يدعو + ون --> يدعُون ---> يدعُون + نَّ ---> ليدعونَنَّ ---> ليدعُونَّ ---> ليدعُنَّ.

تدعو + ين ---> تدعين ---> تدعين + نَّ ---> لتدعينَنَّ ---> لتدعينَ ---> لتدعنَّ.

د-الفعل الناقص بالألف تحذف لامه لالتقاء الساكنين: الألف، وواو الجماعة، أو ياء المخاطبة، تحذف النون لالتقاء النونات: نون الرفع، ونون التوكيد، ثم تحرك واو الجماعة بالضمة؛ فلا تحذف لأنه لا دليل عليها إن حذفت. وتحرك الياء بالكسرة للعلة نفسها.

يسعى + ون ---> يسعَون ---> يسعَون + نَّ ---> ليسعَونُ . يسعى + ين ---> تسعَينَ ---> تسعَينَ + نَّ ---> لتسعَينً .

ونورد في الصفحات الآتية جداول تأكيد الفعل بالنون، ونكتفي بتأكيد الفعل المضارع، أما فعل الأمر فما هو إلا صيغة مقتطعة من المضارع مع إدخال ما يلزم من همزة وصل إن كان أول الأمر ساكنًا.

\* \* \*

## جداول تأكيد الفعل بالنون ١ ــ الفعل الصحيح يكتب

| البيان                        | النون الثقيلة | النون الخفيفة | الضمير |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------|
| بني الفعل على الفتح           | ليكتبَنَّ     | ليكتبَن       | هو     |
| بني الفعل على الفتح           | لتكتبن        | لتكتبَن       | هي     |
| بني الفعل على الفتح وحذفت     | ليكتبانُ ٦    |               | هما    |
| نون الرفع لالتقاء النونات     | لتكتبانً      |               | هما    |
| وكسرت نون التوكيد.            |               |               |        |
| حذفت نون الرفع لالتقاء ثلاث   | ليكتبُنَّ     | •             | هم     |
| نونات، وحذفت الواو الالتقاء   |               |               |        |
| الساكنين الواو والنون.        |               |               |        |
| أقحمت الألف بين النونات.      | ليكتبنانً     |               | هن     |
| بني الفعل على الفتح.          | لأكتبن        | لأكتبن        | أنا    |
| بني الفعل على الفتح.          | لنكتبَنَّ     | لنكتبَن       | نحن    |
| بني الفعل على الفتح.          | لتكتبَنَّ     | لتكتبَن       | أنت    |
| حذفت النون لالتقاء النونات    | لتكتبن        |               | أنت    |
| وحذفت الياء لأنه التقى ساكنان |               |               |        |
| الياء والنون.                 |               |               |        |
| انظر توكيده مع (هما).         | لتكتبان       |               | أنتما  |
| انظر توكيده مع (هم).          | لتكتبُنَّ     |               | أنتم   |
| انظر توكيده مع ( هن ) .       | لتكتبنان      |               | أنتن   |

۲ \_ الفعل المعتل بالألف يسعى

| البيــــان                  | النون الثقيلة                              | النون الخفيفة | الضمير |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|
| قلبت الألف ياء، وفتح الفعل  | ليسعيَنَّ                                  | ليسعيَن       | هو     |
| قلبت الألف ياء، وفتح الفعل  | لتسعيَنَّ                                  | لتسعيَن       | هي     |
| قلبت الألف ياء، وفتح الفعل  | ليسعيَانُ                                  |               | هما    |
| حذفت نون الرفع، وكسرت نون   | لتسعيانً                                   |               | هما    |
| التوكيد.                    |                                            |               |        |
| حذفت الألف لالتقاء ساكنين،  | ليسعَوُنَّ                                 |               | هم     |
| حذفت نون الرفع، حركت الواو  |                                            |               |        |
| بالضم لالتقاء الساكنين.     |                                            |               |        |
| قلبت الألف ياء، أقحمت الألف | ليسعينان                                   |               | ھن     |
| بين نوني النسوة والتوكيد.   | и<br>и — — — — — — — — — — — — — — — — — — |               |        |
| قلبت الألف ياء، وفتح الفعل  | لأسعين                                     | الأسعين       | נוֹ    |
| قلبت الألف ياء، وفتح الفعل  | لنسعيَن                                    | لنسعيَن       | نحن    |
| قلبت الألف ياء، وفتح الفعل  | لتسعين                                     | لتسعيَن       | أنت    |
| حذفت الألف لالتقاء ساكنين   | لتسعين                                     |               | انت    |
| حذفت نون الرفع، حركت الياء  |                                            |               |        |
| بالكسر لالتقاء الساكنين.    |                                            |               |        |
| انظر توكيده مع (هما).       | لتسعيان                                    |               | أنتما  |
| انظر توكيده مع (هم).        | لتسعَوُنَّ                                 |               | أنتم   |
| انظر توكيده مع ( هن ).      | لتسعينانً                                  |               | أنتن   |

۳ ــ الفعل المعتل بالواو يدعو

| البيــــان                                             | النون الثقيلة | النون الخفيفة | الضمير |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| بني الفعل على الفتح                                    | ليدعوَنَّ     | ليدعوك        | هو     |
| بني الفعل على الفتح                                    | لتدعوَنَّ     | لتدعون        | هي     |
| بني الفعل على الفتح، وقد                               | ليدعوان ٦     |               | هما    |
| حذفت نون الرفع، وكسرت نون                              | لتدعوان       |               | هما    |
| التوكيد.                                               |               |               |        |
| حذفت واوه اللتقاء ساكنين،                              | ليدعُنَّ      | • • • •       | هم     |
| حذفت نون الرفع، وحذفت واو<br>الجماعة لالتقاء الساكنين. |               |               |        |
|                                                        |               |               |        |
| بني على السكون، أقـحـمت                                | ليدعونانً     |               | هن     |
| الألف بين نوني النسوة والتوكيد                         |               |               |        |
| بني الفعل على الفتح                                    | لأدعونا       | لأدعون        | أنا    |
| بني الفعل على الفتح                                    |               | لندعون        | نحن    |
| بني الفعل على الفتح                                    |               | لتدعون        | أنت    |
| حذفت الواو لالتقاء ساكنين                              | لتدعن         |               | أنت    |
| حذفت نون الرفع، حذفت الياء                             |               |               |        |
| لالتقاء الساكنين.                                      |               |               |        |
| انظر توكيده مع (هما).                                  |               |               | أنتما  |
| نظر توكيده مع (هم).                                    |               |               | أنتم   |
| نظر توكيده مع ( هن ).                                  | لتدعونان      |               | أنتن   |

٤ \_ الفعل المعتل بالياء يمشي

| البيـــان                                              | النون الثقيلة | النون الخفيفة | الضمير |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| بني الفعل على الفتح                                    | ليمشيّن       | ليمشين        | هو     |
| بني الفعل على الفتح                                    |               | لتمشين        | هي     |
| بني الفعل على الفتح، وقد                               | ليمشيان ً     |               | هما    |
| حذفت نون الرفع، وكسرت نون                              | لتمشيانً      | • • • •       | هما    |
| التوكيد.                                               |               |               |        |
| حذفت ياؤه لالتقاء ساكنين،                              | ليمشُنَّ      |               | هم     |
| حذفت نون الرفع، وحذفت واو<br>الجماعة لالتقاء الساكنين. |               |               |        |
| بني على السكون، أقـحـمت                                | **            |               | ھن     |
| الألف بين نوني النسوة والتوكيد                         |               |               |        |
| بني الفعل على الفتح                                    | الأمشين       | لأمشين        | أنا    |
| بني الفعل على الفتح                                    | لنمشين        | لَنمشيَن      | نحن    |
| بني الفعل على الفتح                                    | لتمشين        | لتمشين        | أنت    |
| حذفت الياء لالتقاء ساكنين                              | لتمشن         |               | أنت    |
| حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |               |               |        |
| المخاطبة لالتقاء الساكنين.                             |               |               |        |
| انظر توكيده مع (هما).                                  | لتمشيان       |               | أنتما  |
| انظر توكيده مع ( هم ).                                 | لتمشن         |               | أنتم   |
| انظر توكيده مع ( هن ).                                 | لتمشينان      | ,             | أنتن   |

#### الحواشي:

١ ـ سواء كان النفي تحقيقًا أو تقديرًا كما في هذه الآية؛ لأن النافي مقدر، فالمعنى: لا تفتأ.

٢ ـ وقرأ بها قنبل، والحسن، والأعرج، والبزي، والزهري، والقواس. انظر: توثيق مصادر هذه النسبة: أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنية (ط١، جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٨٥م) ٨/٧.

\* \* \*

ح مكتبة الرشد، ١٤١٧هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشمسان، أبو أوس إبراهيم

دروس في علم الصرف. ـ الرياض.

٠٠٠ ص ؛ ٠٠٠ سم

ردمك: ٤ ـ ٠٦٩ ـ ١١ ـ ٩٩٦٠ (مجموعة)

۲ - ۱۷۰ - ۱۰ - ۲۹۹۰ (ج۲)

أ ـ العنوان ١ ـ اللغة العربية ـ الصرف

14/4418

ديري ٥،٥١٤

رقم الإيداع: ١٧/٢٣١٤

ردمك: ٤ ـ ٢٩ ـ ١١ ـ ٩٩٦٠ (مجموعة)

۲ - ۱۷۰ - ۱۰ - ۲۹۹۰ (ج۲)

# المراع ال

أبواوس إبراهيم الشمسان أبتاذ في تمم اللفة العربية كلية الآداب - مجامعة اللك معود

البجريج الثأيث

التها المنظمة

### حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثالثة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

#### مكتبة الرشد ناشرون

المملكة العربية السعودية ـ الرياض ـ شارع الأمير عبدالله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٧٣٣٨١ فاكس ٤٥٧٣٣٨١

Email: alrushd@alrushdryh.com

Website: WWW. rushd.com



\* فرع مكة المكرمة ـ مانف ١٠٤٥٨٥٥ فاكس ٥٥٨٣٥٥

\* فرع المدينة المنورة \_ شارع أبي ذر النفاري \_ ماتف ٢٠٠ ٥٣٤ - ٨٣٤ ٨٣٨٣ ٨٣٨٣

\* فرع جدة \_ ميدان الطائرة \_ هاتف ٢٧٧٦٣٦

\* فرع القصيم - بريدة طريق المدينة - هاتف ٢٢٤٢٢١ فاكس ٢٢٤١٣٥٨

\* فرع أبها ـ شارع الملك نيصل ـ هاتف ٢٣١٧٣٠٧

\* فرع الدمام ـ شارع ابن خلدون ـ هاتف ١٧٥ ٨٢٨٢

وكلاؤنا في الخارج

القاهرة: مكتبة الرشد/ت ٧٧٤٤٦٠٥

الكويت: مكتبة الرشد / ت ٢٦١٢٣٤٧

بیروت: دار ابن حزم هانف ۲۰۱۹۷۶

المغرب: الدار البيضاء / مكتبة العلم / ت ٣٠٣٦٠٩

تونس: دار الكتب المشرقية / ت ٨٩٠٨٩٨

اليمن ـ صنعاء: دار الآثار / ت ٢٠٣٧٥٦

الأردن ـ دار الفكر هاتف ٢٦٥٤٧٦١

البحرين \_ مكتبة الغرباء هاتف ٩٤٥٧٣٣ \_ ٩٤٥٧٣٣

الإمارات \_ الشارقة \_ مكتبة الصحابة هانف ٩٦٣٥٥٥

سوريا ـ دمشق ـ دار الفكر هانف ٢٢١١٦٦

قطر - مكتبة ابن القبم هاتف ٤٨٦٣٥٣٣



## محتوكات

#### الباب الأول

#### مباحث الاسم الصرفية

| 7  | الفصل الأول :النكرة والمعرفة               |
|----|--------------------------------------------|
| ١٢ | الفصل الثاني:المذكر والمؤنث                |
| 77 | الفصل الثالث: العدد: المفرد، المثنى، الجمع |
| ٤٣ | الفصل الرابع:التصغير                       |
| 74 | الفصل الخامس: النسب                        |

## الباب الثاني قضايا التغيرات الصوتية الصرفية

| ۸۳    | الفصل الأول:مخارج الأصوات وصفاتها    |
|-------|--------------------------------------|
| ٩٨    | الفصل الثاني: الإبدال والإعلال       |
| ١٧٤   | الفصل الثالث: الإدغام                |
| 177   | الفصل الرابع: الإمالة                |
| 1.47  | الفصل الخامس:التقاء الساكنين         |
| 140   | الفصل السادس: همزة الوصل وهمزة القطع |
| Y • Y | الفصل السابع:الوقف                   |
| Y 1 7 | المصادر والمراجع                     |

الباب الأول مباحث الاسم الصرفية

## الفصل الأول النكرة والمحرفة

هذه صفة يختص الاسم بها إذ لا يوصف غيره بها، فلا يوصف الفعل بأنه نكرة، أو معرفة؛ ولا يوصف الحرف بذلك.

ويتصف الاسم بإحدى صفتين: التنكير أو التعريف. وهما صفتان متناقضتان لا تجتمعان في اسم ولا ترتفعان.

وتختلف الأسماء في درجة التنكير والتعريف، إذ النكرات بعضها أنكر من بعض كالمعارف، ف« أنكر النكرات شيء، ثم متحيز، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم ماش، ثم ذو رجلين، ثم إنسان، ثم رجل (١) ».

قال الكفوي: « والضابط أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل هي تحت غيرها فهي أنكر النكرات، وإن دخلت تحت غيرها ودخل غيرها تحتها فهي بالإضافة إلى ما يدخل تحتها أعم، وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخص (٢) ».

## ويمكن بيان هذا في الرسم الآتي:

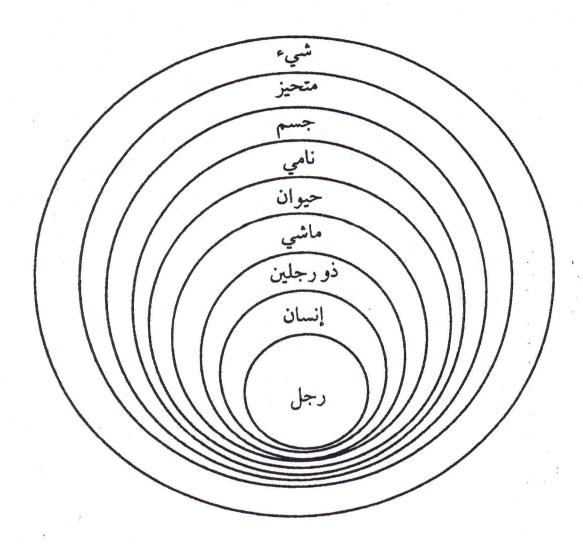

وعلامة النكرة قبولها لحرف التعريف (أل). قال ابن عقيل: «النكرة ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل (أل) (٣) ».

ومثل ابن عقيل لما يقبل (أل) مؤثرة فيه التعريف بالاسم (رجل) تقول عند تعريفه: الرجل، ومثل لما يقع موقع ما يقبلها بالاسم (ذو) فهو نكرة لا لأنه يقبل (أل) بل لأنه بمعنى (صاحب) الذي يقبلها وتؤثر فيه التعريف فتقول: الصاحب<sup>(3)</sup>. أما (ذو) فلا يتعرف بها لأنه لا يقبلها؛ بل يتعرف بالإضافة إلى معرفة. ويمكن القول إذن أن النكرة ما قبل (أل) مؤثرة فيه التعريف أو ما يضاف إلى معرف بها.

وأما المعرفة فهي: « في لفظها إشارة إلى أن مفهومها معهود معلوم بوجه ما؛ بخلاف النكرة فإن معناها \_ وإن كانت معلومة للسامع أيضًا لكنها \_ ليست في لفظها إشارة إلى تلك المعلومة (٥) ».

أما المعرفة فهو نوعان: معرفة دائمة التعريف فلا تنكر، ومعرفة كانت نكرة قبل فعرفت (٦) .

فالأسماء الملازمة للتعريف هي الضمائر، وأسماء الإشارة، والاسم الموصول، والعلم. وأما الأسماء التي كانت نكرة فعرفت وهي لا تلازم التعريف فهي الأسماء المعرفة بر (أل التعريف)، والأسماء المضافة إلى معرفة ؛ فقد ترتد إلى التنكير بزوال وسائل التعريف.

وقد تخرج المعرفة من التعريف إلى التنكير كالأعلام المثناة أو المجموعة أو المضافة، فإن أريد تعريفها عرفت بـ ( أل التعريف)، أو بالإضافة.

والمعارف كلها إذا نوديت تنكرت وإنما تكون معارف بالنداء.

واختلف في ترتيب المعارف من حيث التعريف، ومن ذلك أن أعرفها العلم ثم المضمر ثم المعرف بـ ( أل التعريف) ثم اسم الإشارة، ثم الموصول. وتختلف الضمائر في درجة التعريف؛ إذ « أعرف المضمرات المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب (٧) ».

وتختلف الأعلام في تعريفها؛ إذ «أعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأساكن ثم أسماء الأجناس (٨) ». وكذا تختلف المشار إليها؛ إذ «أعرف المشار إليه ما كان للقريب ثم للوسط (٩) ».

ويختلف المعرفة بـ (أل)؛ إذ أعرفه «ماكانت فيه للحضور ثم للعهد في شخص ثم للعهد في جنس (١٠) ».

#### أل التعريف:

هي زائدة إلصاقية تسبق الأسماء؛ ولذلك تظهر في ميزان الاسم ظهور الحروف الزوائد. وتنقسم قسمين: المعرّفة والزائدة.

#### أولاً: المعرّفة

وتنقسم المعرفة قسمين: العهدية، والجنسية.

#### أ \_ العهدية وهي ثلاثة أنواع:

ا \_ للعهد الحضوري: وهو ما كان مصحوبها حاضرًا نحو: قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ [المائدة: ٣].

٢ ـ العهد الذكري: وهي ما تقدم لمصحوبها ذكر نحو قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُول ﴾ [المزمل: ١٥، ١٥]

٣ ـ العهد الذهني: وهو ما يتقدم لمصحوبها علم في الذهن نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورًى ﴾ [طه: ١٢].

#### ب ـ الجنسية وهي ثلاثة أنواع:

ا \_لبيان الحقيقة والماهية، وهي التي لا تخلفها (كل)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

٢ ــ لاستغراق الجنس حقيقة، وهي التي تخلفها (كل)، نحو قوله تعالى ﴿ إِن الإِنسان خلق هلوعا ﴾ [المعارج: ١٩]، أي خلق كل إنسان ضعيفًا.

" - لاستغراق الجنس مجازًا لشمول صفات الجنس مبالغة نحو: « أنت الرجل علمًا وأدبًا» . أي جامع لخصائص جميع الرجال .

ثانيًا: الزائدة

والزائدة نوعان: لازمة و غير لازمة.

#### أ-اللازمة أنواع:

ا \_ المقارنة للعلم عند نقله للعلمية مثل: اللات والعزى، أو عند ارتجاله مثل السمو أل (١١) .

٢ ـ المقارنة لما جعل علمًا بالغلبة مثل الكتاب (لكتاب سيبويه) والمدينة
 (لمدينة الرسول) .

٣\_الداخلة على اسم الزمان (الآن).

٤ \_ التي في الاسم الموصول (الذي . . . إلخ).

#### ب ـ العارضة:

١ ـ الواقعة في ضرورة الشعر مثل قول الرماح:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا شديدًا بأعباء الخلافة كاهله

٢ ـ للمح الصفة فتدخل على الأعلام المنقولة من المصادر والصفات
 مثل: الفضل والحارث. وهذا يعتمد على السماع (١٢).



#### الحواشي:

١ \_ أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: مصطفى النماس (ط١، مطبعة النسر الذهبي/ القاهرة، ١٩٨٤م) ٤٥٩.

٢ \_ أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات ، بعناية: عدنان الدرويش ومحمد المصري ( وزارة الثقافة والإرشاد/ دمشق، ١٩٧٦م) ٣٤٦/٤.

٣\_ بهاء الدين عبد الله بن عقيل، شرح ابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (ط١٠، المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة، ١٩٥٨م) ١/ ٧٧.

٤ \_ السابق، ص . ن .

٥ \_ الكفوي ، الكليات ، ١٢٠/٤ .

٦\_أبوحيان، ارتشاف الضرب، ١/ ٤٥٩.

٧ ـ السابق، ص. ن.

٨\_السابق، ص . ن .

٩ \_ السابق، ص . ن .

١٠ ـ السابق، ص . ن .

11 \_ لعل هذا الاسم غير مرتجل بل هو منقول من لغة أخرى قد تكون العبرية، قال ابن دريد: « والسموءل عبراني، وهو أشمويل، فأعربته العرب». (الاشتقاق، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الخانجي/ القاهرة، ١٩٥٨م) ٤٣٦. وجعله في الجمهرة بما نقلته العرب عن السريانية، قال وهو شمويل (جمهرة اللغة ٣/٢٠٥)، وعنه نقل الجواليقي (المعرب ٢٣٦). وذكر في اللسان أنه سرياني معرب. ولعله مركب من سمو وإل.

١٢ \_ أعتقد أن هذه مما نقلت إلى العلمية بأل التعريف، لكن [ أل ] فقدت دلالتها على التعريف بسبب العلمية، ولذلك جاز التخفف منها.

## الفصل الثانك المذكر والمؤنث

إن لمعرفة المذكر من المؤنث أهمية بالغة في السلامة اللغوية؛ إذ له علاقة عطابقة الفعل فاعله، والوصف موصوفه، والخبر مبتدأه، والحال صاحبها. وله علاقة بالمصروف وغير المصروف من الأسماء والصفات، وبالضمائر وما تعود إليه، وبإسناد الفعل، وإعراب الفعل وبنائه. وله علاقة بتصغير الأسماء، والنسب إليها، وجمعها.

ومن أجل ذلك كله وجدت دراسة (المذكر والمؤنث) عناية جيدة من قبل علماء العربية. تتمثل هذه العناية بكثرة الكتب التي أفردت لمعالجة هذا الموضوع. مع أن موضوعات المذكر والمؤنث مفرقة مبثوثة في ثنايا مطولات النحو، والمعاجم اللغوية على اختلاف أنواعها. وإن تكن أكثر كتب النحو لم تفرد بابًا بعينه لهذا الموضوع فإن بعضًا منها أفرد له بابًا، مثال ذلك كتاب (الجمل في النحو) (۱۱ لأبي القاسم الزجاجي، وكتاب (المفصل في صنعة الإعراب) (۲۱ للزمخشري. وعقد ابن مالك في كتابه (الكافية الشافية) (۲۱ بابًا عنوانه (باب التذكير والتأنيث).

أما الكتب التي أفردت لدرس هذه القضية فأهمها كتاب (المذكر والمؤنث) (١٤) للفراء (ت ٢٠٧)، وهو أقدم الكتب التي وصلت إلينا في هذا الموضوع، درس الفراء فيه علامات التأنيث، والصفات الخاصة بالمؤنث، وتحدث عن الصيغ: فَعيل، وفَعُول، ومفعال. ودرس المؤنثات السماعية،

وذكر بعض أحكام النعوت وموضوعات أخرى متفرقة.

أما كتاب أبي العباس المبرد (المذكر والمؤنث) فقد اشتمل على ذكر علامات التأنيث، والأسماء والنعوت المؤنثة. ويمتاز على بعض الكتب بأنه اهتم بالقضايا النحوية والتصريفية إلى جانب الاهتمام اللغوي بهذا الموضوع. وبعده كتاب المفضل بن سلمة (ت ٠٠٠) (مختصر المذكر والمؤنث) (1) ، وهو كتاب المفضل بن سلمة (ت ٠٠٠) (مختصر المذكر والمؤنث، ونجد لأبي كتاب قد استفاد من كتاب الفراء إذ يكاد يكون اختصاراً لعبارته. ونجد لأبي موسى الحامض رسالة في المذكر والمؤنث ، وهي قليلة المادة، اقتصرت على ذكر ما يذكر ويؤنث من الإنسان واللباس. أما كتاب ابن الأنباري (ت ٣٢٨) ( المذكر والمؤنث) (٨) فهو أوسع الكتب وأكثرها تفصيلاً ، ومن القضايا الصرفية التي درسها علامات التأنيث وتصغير الأسماء المؤنثة. ومن الكتب التي درست هذه الفضية هذه الكتب أيضاً: (المذكر والمؤنث) (٩) لأبي التستري الكاتب (ت ٣٦١)، وينفر د بترتيبه المعجمي، واهتمامه داخل المادة بذكر جمعها وتصغيرها. وقد تابعه ابن جني (ت ٣٩٢) في منهجه هذا في كتابه (المذكر والمؤنث) (١٠) ، غير أنه تفرد بذكر ألفاظ لم ترد في الكتب الأخرى.

أماكتاب ابن فارس (ت ٣٩٥) (المذكر والمؤنث) (١١٠ فهو من الكتب المختصرة.

ونجد بعد ذلك كتاب أبي البركات الأنباري (ت ٥٧٧) (البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث) (١٢)، وقد بدأه بتعريف المذكر والمؤنث، وقسمهما إلى حقيقي ومجازي، وقسم الحقيقي إلى مقيس وغير مقيس. ويذكر أن بعض الكلمات يجوز فيها التذكير، وذكر الخلاف بين اللغويين في بعضها، وذكر الصفات الخاصة بالمؤنث تأتي بلا علامة تأنيث، وانتقل إلى تصغير المؤنث.

#### ظاهرة التذكير والتأنيث:

اللغة هي التعبير الإنساني عن النظرة إلى الكون. وقد عرف الإنسان الفرق بين المذكر والمؤنث منذ أن انكفأ يتأمل الكون ابتداء من تأمله نفسه وما يحوطها من أسئلة غامضة عن مصدر الحياة ومنتهاها. وقد دلت الدراسات السامية المقارنة إلى أن الساميين كانوا يفرقون بين المذكر والمؤنث في اللغة لا بعلامة صرفية، بل بجعل كلمة للمذكر وأخرى للمؤنث. وفي العربية شواهد على هذا اللون من الاستخدام اللغوي حيث نجد الكلمات (حمار) للمذكر، و (أتان) للمؤنث. ونجد: (ديك: دجاجة)، (أب: أم)، (أسد: لبؤة).

وقد تنبه اللغويون العرب إلى هذه القضية فقد أورد السيوطي في كتاب (الأشباه والنظائر) تعليقًا لبهاء الدين بن النحاس ذهب فيه إلى أن الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكر، كما قالوا: عير وأتان، وجدي وعناق، وحَمَل ورخل. وعلل لعدم استمرار هذه الطريقة بأنهم خافوا أن تكثر عليهم الألفاظ ويطول عليهم الأمر فاختصروا بأن أتوا بعلامة تفرق بين المذكر والمؤنث. ثم إنهم ربما جمعوا بين التفريق باللفظ والعلامة نحو:

(كبش: ونعجة)، و (جمل: وناقة)، و (بلد: ومدينة)(١٣).

ولأن التذكير والتأنيث إنما هو صفة حيوانية، كما نبه ابن رشد إلى ذلك (١٤) ، ما جعل بعض اللغات كالهندوأوربية تميز قسمًا من الأسماء ثالثًا هو المحايد. ولكن الإنسان ربما لمح هذه الصفة في غير الحيوان من الجمادات والمعاني فوزعها توزيعًا ثنائيًا. وإن تكن اللغات قد تتفق في توزيع المذكر والمؤنث الحيواني فإنها قد تختلف في توزيع ما يعد مونثًا مجازيًا أي الذي لا يحمل صفة الأنوثة حمل الحيوان لها. فالعربية قد تصنف في التأنيث ما هو مذكر في لغة أخرى. بل إنا نجد اللهجات العربية نفسها القديمة منها والحديثة

تختلف في هذا التوزيع؛ لذلك نجد من الأسماء ما يذكر ويؤنث. بل قد نجد من المترادفات التي تدل على مسمى واحد ما تختلف من حيث التذكير والتأنيث مثل: (بيت، منزل، دار). وسبب ذلك أن العلاقة بين المؤنث أو المذكر وما يوصف به من الأشياء مقطوعة أو هي اعتباطية.

وقد أهملت بعض اللغات قضية التذكير والتأنيث ، وقسمت الأسماء إلى حيوان وجماد منها لغة ( البانتو ) في جنوب أفريقيا (١٥) . وفي اللغات البدائية لم يقتصر على القسمة الثنائية إلى مذكر ومؤنث ، أو القسمة الثلاثية إلى مذكر ومؤنث ومحايد . بل قسمت إلى أقسام كثيرة يفرق بينها نحويًا ، ووزعت فيها أشياء العالم المحسوس ، ومرد هذا التوزيع إلى تأملات خرافية هي أن العالم كله ـ عند البدائي ـ من الأحياء (١٦) .

#### أقسام المؤنث:

أولاً: ينقسم المؤنث في العربية من حيث دلالته على مسماه قسمين:

١ \_ مؤنث حقيقي وهو ما دل على مؤنث من الناس والحيوان.

٢ \_ مؤنث مجازي وهو ما دل على مؤنث من الأشياء.

ثانيًا : ينقسم بالنظر إلى لفظه ومعناه ثلاثة أقسام :

١ \_ مؤنث لفظي معنوي، وهو الذي يدل على مؤنث حقيقي أو مجازي، وفيه علامة تأنيث نحو: فاطمة، سيارة.

٢ ـ مؤنث معنوي، وهو ما دل على مؤنث حقيقي أو مجازي بمعناه دون علامة تأنيث، نحو: زينب، ودار.

ويكون المؤنث معنويًا في أربعة مواضع:

أ-أعلام الإناث، مثل: سعاد.

ب- الأسماء والصفات الخاصة بالإناث مثل: أم، حامل، مرضع، طالق ج - أسماء البلاد والمدن والقبائل، مثل: مصر، الرياض، قريش.

د\_أسماء بعض أعضاء الإنسان المزدوجة، مثل: عين، أذن، ذراع، يد، رجل.

٣ مؤنث لفظي، وهو ما دل على مذكر وفيه علامة تأنيث، نحو: طلحة، داعية، علامة، وزكرياء. والمعتبر في الإسناد إليه معناه فيذكر له الفعل.

ثالثًا: ينقسم من حيث ملابسات السياق قسمين:

ا ـ مؤنث تأويلي: وهو اللفظ المذكر في وضعه ولكنه يعامل في السياق معاملة المؤنث بسبب تفسيره بلفظ المؤنث، مثل: أتتك كتابي.

٢ ـ المؤنث الحكمي: وهو المذكر الذي اكتسب التأنيث من إضافته إلى مؤنث مثل قوله تعالى ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق: ٢١].

#### علامات التأنيث:

وتعرف العربية للمؤنث ثلاث علامات:

١ \_ التاء، نحو: قائمة، طالبة، طلحة، حمزة.

وليست كل تاء تأنيث تلحق الاسم بدالة على أنه مؤنث عن تذكير إذ قد تأتي لوظيفة غير التفرقة بين المؤنث والمذكر، ومن وظائفها ما يأتي:

أ\_بيان مفرد الجنس، نحو: تمر ---> تمرة.

ب\_المبالغة: راوية.

ج\_تأكيد المبالغة: علامة.

د\_لمعاقبة الياء: زناديق، أو زنادقة.

هـ للنسب: أزرقي ---> أزارقة .

و \_ لتكثير الكلمة: بلد ---> بلدة.

ز ـ عوض عن محذوف:

وعد ---> عدة، إقوام ---> إقامة، سنوة ---> سنة.

ح\_تأكيد التأنيث: جارية، عجوزة، نعجة، ناقة.

۲ ـ الألف المقصورة، نحو: ليلى، سلمى، حبارى. ونحو: حبلى،
 وحسنى، وغضبى.

وليست كل ألف مقصورة للتأنيث، فقد نجدها للوظائف الآتية:

أ\_منقلبة عن واو، نحو: عصا أو ياء، نحو: رحى.

ب\_زائدة للإلحاق، نحو: أرطى. ومعزى. وسبندى، حبنطى، سرندى.

ج ـ زيادتها لتكثير اللفظ نحو: قبعثري.

٣ - الألف الممدودة، وسميت ألفًا ممدودة لأنها مسبوقة بمد، نحو: سمراء، وزكرياء، وصحراء، ونحو: صفراء، وزرقاء.

وليست كل ألف ممدودة للتأنيث، فقد تكون:

أ\_أصلية نحو: قرّاء، وخطّاء.

ب - أصلية منقلبة عن واو، نحو: سماء. أو عن ياء، نحو: بناء.

ج\_زائدة للإلحاق نحو: علباء، وحرباء.

وليست كل همزة متطرفة بعد ألف تعد ألفًا ممدودة، بل يشترط كون الألف السابقة على الهمزة زائدة في الكلمة، فكلمة (ماء) لا تعد منتهية بألف ممدودة؛ لأن الألف غير زائدة.

وتمتاز (ألف التأنيث) بنوعيها بأنها تمنع الاسم والوصف اللذين ينتهيان بها أن يصرفا. ولذلك حكم على ألف أرطى بأنها ملحقة لا للتأنيث لأنها تصرف فتنون. وتمتاز بأنها لا تلحقها تاء التأنيث، بخلاف الملحقة يقال: أرطاة.

#### تأنيث الصفات:

تؤنث الصفات عامة بإلصاق التاء في آخر الصفة نحو: ذاهب -> ذاهبة خرج عن هذه القاعدة مؤنث فعلان فهو على فعلى نحو: سكران -> سكرى والصفة المشبهة أفعل يؤنث على فعلاء، نحو: أحمر ---> حمراء.

وأفعل التفضيل الأفعل يؤنث على الفُعلى، نحو: الأكبر ---> الكُبْرَى.

#### الصفات المشتركة بين الذكور والإناث:

يجوز أن ينعت الذكور والإناث بهذه الصفات المستركة بين المذكر والمؤنث:

١ ـ وزن فَعَّالة، نحو: عَلاَّمة. رجل علاَّمة، وأمرأة علاَّمة.

٢\_وزن مفعال، نحو: مفضال. رجل مفضال، وامرأة مفضال.

٣ ـ وزن مفعيل، نحو: معطير. شاب معطير، وشابة معطير.

٤ ـ وزن فَعُول بمعنى فاعل، نحو: (صَبُور): رجل صبور، وامرأة صبور. بشرط ذكر الموصوف، فإن حذف وجب التأنيث مع المؤنث، نحو: أقدر الصبورة. وإن كانت فَعُول بمعنى المفعول وجب التأنيث مع المؤنث، نحو: ناقة حلُوبة. أي: محلوبة.

٥ ـ وزن فعيل بمعنى مفعول، نحو: جريح. رجل جريح، وامرأة جريح. بشرط ذكر الموصوف، فإن حذف وجب تأنيث المؤنث، نحو: زهرة أنقذت جريحة. وإن كانت فعيل بمعنى فاعل وجب تأنيث المؤنث، نحو: زهرة

جميلة.

٦ ـ المصادر التي ينعت بها مثل: عَدل، رضا، صَوم.

ومن أمثلة الأسماء والصفات المشتركة بين المذكر والمؤنث: صديق، رسول، ضيف، طفل، بُور، كَرَم، عَدْل، الرضا، مَقْنَع، خيار، قَزَم، نَجَس، جَلْد، فَرَط، قُح، جَلْف، نَوح، صَوم، فَطر، جُنُب، حَرَى، قَمَن.

#### صفات الذكور:

الصفات التي يغلب استخدامها للذكور تذكّر وإن وصف بها المؤنث، قال المفضل بن سلمة: «قالوا: أميرنا امرأة، ووصي بني فلان امرأة، ووكيل فلان ورسوله امرأة، وكذلك شاهد ومؤذن، فلم يدخلوا في شيء من هذا الهاء، وليس بمصروف عن جهته؛ وإنما حملهم على ذلك أن هذا الوصف إنما يكون في الرجال دون النساء؛ فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر من موضعيه (١٧) ». ويمكن القول إننا نستطيع القول: إن فلانة أستاذ في الجامعة، وعضو (١٨)

#### صفات النساء:

الصفات الخاصة بالنساء لا حاجة إلى تأنيثها؛ لأنها لو لحقتها علامة التأنيث لأوهم أن لها مقابلاً مذكراً؛ لذلك جاءت بلا علامة ، مثل: ناتق (كثيرة الولد) ، عارك (حائض) ، حائض، حاد (امتنعت من الزينة لوفاة زوجها) ، ناهد، ناشز (عاصية زوجها) ، جامح (خرجت إلى بيت أهلها قبل طلاقها) ، عاطل (بلا حلي) ، فارك (مبغضة زوجها) ، قارح (ناقة قارح: قد تبين حملها) ، حائل (الأنثى من ولد الناقة ، مذكره سقب) ، راجع (مات زوجها فرجعت إلى أهلها) ، واضع (قد وضعت ولداً ، والواضع التي لا خمار لها) ، طالق (ناقة طالق أي مرسلة ترعى بدون قيد، وامرأة طالق وطالقة قد طلقت ) ،

طاهر (غير حائض).

وينبغي أن نتنبه إلى أن هذه الصفات خاصة بالنساء بهذه الدلالة الخاصة ، أما في الأصل اللغوي السابق على دلالتها هذه فهي صفات ليست خاصة بالنساء ، ويمكن وصف المذكر بها حين يكون فاعلا للفعل ، من ذلك أن ناتق اسم فاعل من نتق أي زعزع ونفض فالناتق النافض . والعارك من العرك وهو الدلك والحك فالعارك الدالك ، والحائض من الحوض : حاض فهو حائض أي اتخذ حوضاً . حاد من حددت الرجل أقمت عليه الحدّ . نهد أي نهض فهو ناهد . نشز الرجل ارتفع في المكان . جمح الفرس إذا غلب فارسه ، فهو جامح ، وجمح أسرع . وعطل الرجل من المال فهو عاطل ، فرك الرجل الثوب فهو فارك . قرح أي جرح فهو قارح ، الحائل الحاجز والمتغير . الراجع العائد . فهو فارث على من وضع . ماء طاهر ، ورجل طاهر متنزه .

وهذه الصفات المأخوذة مباشرة من أفعالها حسب دلالاتها المعجمية الأولى قبل تخصيصها بدلالات خاصة تتعلق بالإناث يسري عليها قانون التذكير والتأنيث إذ يجب أن تلحقها التاء وصفًا للمؤنث، فيقال ناتقة للمزعزعة، وحائضة لذات الحوض، وناهدة بالأمر، وعاطلة من المال.

#### قرائن التأنيث في السياق:

يعرف تأنيث الاسم بقرائن تلاحظ في السياق تكون علامات عليه ومنها:

١ \_ الإشارة إليه: قال تعالى: ﴿ تِلْكُ الدَّارُ الآخِرَة ﴾ [القصص: ٨٣].

٢ ـ وجود التاء في مصغره: اشتريت الدويرة بألف جنيه.

٣- عود الضمير المؤنث إليه: قال تعالى ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ [الشمس: ١]

٤\_وجود تاء تأنيث في فعله: قال تعالى: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ [التكوير: ١]

٥ ـ تأنيث نعته، وخبره وحاله، نحو: محمد له ذراع قوية. والدار واسعة. وأحب الشمس مشرقة.

٦\_ تأنيث عدده، مثل قول عمر بن أبي ربيعة:

فكان نصيري دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر قال سيبويه: « فأنث الشخص إذ كان في معنى أنثى (١٩) ».

٧ منعه من الصرف، نحو: رأيتُ نجاحَ في الشارع. وشاهدنا أفعَى في الدار.

#### ما يذكر ويؤنث:

#### ١ \_ الجموع:

كل الجموع - سوى جمع المذكر السالم - يجوز تذكيرها أو تأنيثها بحسب الاعتبار فالتذكير لأنها تعبر عن (الجمع) والتأنيث لأنها تعبر عن (الجماعة). فيجوز أن نقول: جاء الرجال، وجاء الزينبات، (أي الجمع من الرجال، والجمع من الزينبات)، وتقول: جاءت الرجال، وجاءت الزينبات، (أي الجماعة من الرجال، والجماعة من الزينبات). وإذا أسند الفعل إلى ضمير جمع التكسير جاز التأنيث والتذكير لجمع العقلاء: الرجال خرجت، والرجال خرجوا، أما جمع السلامة للمؤنث وجمع غير المذكر العاقل فليس فيم إلا التأنيث، نحو: المسلمات جاءت أو جئن، والكتب زادت أو زدن. وتقول: الرجال أكرمتها أو أكرمتهم. أما الكتب فاشتريتها أو اشتريتهن.

#### ٢ \_ الأسماء المحايدة (غير الحيوان):

إن التذكير والتأنيث غير الحقيقي أمر نسبي إذ تختلف اللغات فيه وتختلف اللهجات، وقد اختلفت اللهجات العربية في ذلك فيؤنث أهل الحجاز ( العنق) ويذكرها غيرهم (٢٠) . والإبهام مؤنثة عند العرب سوى بعض بني أسد (٢١) ، والقدر مؤنث لكن بعض قيس تذكرها (٢٢) « و (الطريق) يؤنثه أهل الحجاز، ويذكره أهل نجد. (الهدى) مذكر إلا أن بني أسد يؤنثونه، ويقولون: هذه هدى حسنة (٢٢) ».

وقد يكون الاختلاف في تذكير اللفظ وتأنيثه بسبب من اختلاف معناه، فلفظ (الدرع) مذكر إن قصد به ما تلبسه المرأة لكنه مؤنث إن قصد به لباس الحديد في الحرب (٢٤). وقد يكون بسبب ضرورة الشعر، أو لأن اللفظ مجرد من تاء التأنيث، فالكف مؤنثة، لكن الشاعر قال:

إلى رجل منهم أسيف كأنما يضم إلى كشحيه كفًّا مخضبًا

قال الفراء: «وإنما ذكره لضرورة الشعر، ولأنه وجده ليست فيه الهاء، والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم تكن الهاء، قال الشاعر:

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها (٢٥) »

ورأى المجمع العلمي (٢٦) في القاهرة أن أسماء غير الحيوان الخالية من علامات التأنيث إما واجبة التأنيث، وإما واجبة التذكير، وإما جائزة الأمرين ولو في رأي. وأن التيسير على المتعلمين يدعو إلى ضبط الأمر بما يلي:

#### أ\_واجب التأنيث:

وأشهر المنقول من أمثلته:

من أعضاء الإنسان: العين، الأذن، السرة، البنصر، اليد، اليمين، اليسار، الشمال، الكتف، الكرش، الفخذ، الورك، الاست، الساق،

الرجل، العقب.

من المتنوعات: الأرض، الشمس، ذكاء، الصبا، الفأس، القدوم، العصا، الكأس، الطاس، الطست، الرحا، النعل، البشر، لضى، النوى، شعوب.

ب\_ما عدا الواجب التأنيث فتذكيره صواب.

وقد أجرى (عصام نور الدين) دراسات مفصلة على التذكير والتأنيث نشرها في ثلاثة (٢٧) كتب، وانتهى فيها إلى ما يلي:

« ١ \_ كل مؤنث حقيقي هو مؤنث لغوي في الوقت عينه (مقعد).

٢ - كل كلمة اتصل بها عيز التأنيث هي مؤنثة لغويًا.

٣ - كل كلمة لم يتصل بها مميز التأنيث هي مذكرة لغويًا . . . أما ما سمع فيه التأنيث فيحفظ، ولا يقاس عليه . لأن العرب تجترئ على تذكير كل مؤنث مجازي . . . أي كل اسم محايد إذا كان غير متصل بمميز من مميزات التأنيث .

٤ \_ يتصل مميز التأنيث ( التاء ) بالصيغ التي قال عنها النحاة واللغويون : إن
 التاء لا تتصل بها إذا كانت مما تختص به الأنثى دون الذكر (٢٨) ».

#### الحواشي:

- ١- أبو القاسم الزجاجي، الجمل في النحو، تحقيق: على الحمد (مؤسسة الرسالة/ بيروت، ١٩٨٤م) ص ٢٩٠.
- ٢-أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب،
   بعناية النعساني (مصورة دار الجيل).
  - ٣ ـ محمد بن عبد الله بن مالك، الكافية الشافية، ٢/ ١٠٠ .
- ٤ أبو زكريا يحيى بن زياد ، المذكر والمؤنث ، تحقيق: رمضان عبد التواب (دار التراث / القاهرة ١٩٧٥).
- ٥ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المذكر والمؤنث، تحقيق: رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي (دار الكتب/ القاهرة ١٩٧٠).
- ٦- المفضل بن سلمة، مختصر المذكر والمؤنث، تحقيق: رمضان عبد التواب (القاهرة، ١٩٧٢).
- ٧- أبو موسى الحامض، كتاب ما يؤنث من الإنسان واللباس، ضمن مجموعة رسائل في اللغة، تحقيق: إبراهيم السامرائي (مطبعة الإرشاد/ بغداد، ١٩٦٤م) ص ١٠٣ ١٠٨.
- ٨-حقق كتاب ابن الأنباري (ت ٣٢٨) مرتين، انظر: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، المذكر والمؤنث، تحقيق: طارق عبد عون الجنابي (وزارة الأوقاف/ بغداد ١٩٧٨)، وحققه في مصر: محمد عبد الخالق عضيمة (وزارة الأوقاف/ القاهرة ١٩٧٨).
- 9 أبو التستري الكاتب، المذكر والمؤنث، تحقيق: أحمد هريدي ( الخانجي/ القاهرة ١٩٨٣).
- ١٠ أبو الفتح عثمان بن جني، المذكر والمؤنث، تحقيق: طارق نجم عبد الله ( دار البيان العربي/ جدة ١٩٨٥).
- 11 أبو الحسن أحمد بن فارس، المذكر والمؤنث، تحقيق: رمضان عبد التواب (ط1/ القاهرة ١٩٦٩).
- ١٢ أبو البركات عبد الرحمن الأنباري، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، تحقيق:
   رمضان عبد التواب (وزارة الثقافة / القاهرة ١٩٧٠).

١٣ \_أبو الفضل جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة، ١٩٧٥م) ١ / ٣٢.

1٤ \_ انظر : رمضان عبد التواب، ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة ، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات بن الأنباري، ص٣٩.

١٥ \_ إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ١٥٩.

١٦ \_ رمضان عبد التواب، المرجع السابق، ص ٠٤٠

١٧ \_ المفضل بن سلمة، مختصر المذكر والمؤنث، ٥٠.

١٨ \_ أجاز مجمع اللغة العربية أن نقول: عضوة ، انظر: المعجم الوسيط (عضو) .

19 ـ سيبويه، الكتاب، ١٦/ ٢٦٥

٢٠ \_ الفراء ، المذكر والمؤنث ٧٣ .

٢١ ـ السابق، ٧٨.

٢٢ ـ السابق، ٨٢ .

٢٣ \_ السابق، ٨٧ .

٢٤ ـ السابق، ٩٣ .

٢٥ ـ السابق، ٨١.

٢٦ محمد خلف الله أحمد ومحمد شوقي أمين، في أصول اللغة ( مجمع اللغة العربية /
 القاهرة، ١٩٦٩ م) ص ١٠٦ - ١٠٧.

٢٧ وهي: المصطلح الصرفي: عيزات التذكير والتأنيث (ط١، الشركة العالمية للكتاب/ بيروت، ١٩٨٨م). مصطلح التذكير والتأنيث: المذكر والمؤنث الحقيقيان (ط١، الشركة العالمية للكتاب/ بيروت، ١٩٩٠م). مصطلح المحايد: المذكر والمؤنث المجازيان (ط١، الشركة العالمية للكتاب/ بيروت، ١٩٩٠م).

٢٨ ـ عصام نور الدين، مصطلح المحايد، ١٧٦ ـ ١٧٧ .

# الفصل الثالث العدد: [ المفرد، المثنك، الجمع]

احتاج الإنسان منذ عرف الحياة الاجتماعية على الأرض إلى الدلالة العددية؛ فالحياة وغم بساطتها تعج بالأشياء المتعددة، والكون من حوله يلح على ضرورة إيجاد وسائل تعبيرية عن تلك الأمور المتعددة؛ فالنجوم في السماء، والحيوان على الأرض، حتى أشكال الطبيعة المختلفة كلها لا تأتي منفردة؛ لذا فالمجتمع اللغوي البسيط عندما دلل على الأشياء بأسماء ثم تكررت أمامه صورها احتاج إلى ألفاظ تعبر عن التعدد من غير حاجة إلى تكرار ذكر المفردة ذاتها، مثال: بدل نجم ونجم ونجم قال: أنجم، وقال نجوم. تكرار ذكر المفردة ذاتها، مثال: بدل نجم ونجم ونجم قال: أنجم، وقال نجوم بدأت بدلالات كلية إلى حد ما يعني أن اللغة عرفت المفرد بلفظ ثم الجمع بلفظ أخر مثل المرأة والنسوة وإنسان وقوم (۱۱) ، وهو ما يصطلح عليه باسم الجمع ثم اتجهت بعد ذلك اللغة إلى صورة أخرى للدلالة على الجمع وهي صورة مسطة تقوم على اللواصق، فإلصاق (الواو والنون) بالمفرد أنتج لنا الجمع مشل: زيد ----) زيدون. وكذا تلصق (الألف والتاء) مثل: هند ---> مثل:

وهذا ما عرف عند النحويين باسم جمع السلامة. وثمة طريقة أخرى تقوم على إحداث تغير داخلي في بنية المفرد وهو ما سمي بعدُ جمع التكسير ولعلها تمثل مرحلة سابقة على مرحلة الإلصاق<sup>(۲)</sup> ؛ ذلك أن اللغة تنحو في

تطورها في طريق التخفيف والاطراد وهذا ما يتسم به الجمع باللواحق الإلصاقية.

على أن درس الجموع يثير كثيراً من المشكلات؛ لذلك لن نخوض في المشكلات التاريخية أو ما يطرحه علم اللغة من موازنات بين اللغات الإنسانية عند رصد ظاهرة ما. فالتقسيم العددي ليس نمطياً ولا مطرداً في اللغات الإنسانية فثمة لغات ثنائية فقط لا تعرف إلا المفرد ثم الجموع في مقابل العربية التي تعرف القسمة الثلاثية: مفرد/ مثني/ جمع. وثمة لغات تحكم الجموع فيها قوانين صرفية، وثمة لغات لا تعرف الجموع إلا في سياق الجملة، أي في التركيب، والذي يهمنا هو ما يثيره درس الجموع في اللغة العربية من مشكلات وقضايا.

# 000

### أقسام الاسم عدديًا:

ينقسم الاسم من حيث العدد ثلاثة أقسام: المفرد، والمثنى، والجمع. المفرد: وهو ما يدل على واحد، وهو نوعان:

أ\_اسم الجنس: وهو ما دل على واحد غير معين: رجل، أسد، شجرة.

ب\_العلم الشخصي: وهو ما دل بلفظه على فرد معين: زيد، هند، جدة.

المثنى: ما دل على اثنين بزيادة (ألف ونون)، أو (ياء ونون) على مفرده: رجلان، زيدان. رجلين، زيدين.

وما يزاد على المفرد إنما هي زيادة إلصاقية لا بنائية؛ لذلك فإن الاسم لا ينتقل بسببها من المجرد إلى المزيد إذ المقصود بالمزيد ما كانت الزيادة في بنائه حتى يؤلف مع الحروف الأصول كلمة معجمية جديدة.

#### كيفية التثنية:

### أ\_تثنية الصحيح وشبهه:

يثنى الصحيح وشبهه بزيادة ألف ونون إن كان مرفوعًا، وياء مسبوقة بفتحة ونون إن كان غير مرفوع: رجل ---> رجلان، داء ---> داءان.

دلو ---> دلوان، ظبي ---> ظبيان.

#### ب-تثنية المقصور:

يثنى المقصور الثلاثي بقلب ألفه واواً إن كان أصلها واوا، وياء إن كان أصلها ياء: عصا ---> عَصَوان، فتى ---> فَتَيان. فإن زاد على ثلاثة قلبت ألفه ياء: مرسَى ---> مرسيان، مصطفى ---> مصطفيان، مستشفى ---> مستشفيان، فإن كان قبل ألفه ياء مشددة حذفت ألفه تجنبًا للمتماثلات: ثُريّا ---> ثُريّان.

#### ج\_تثنية المدود:

تبقى همزته إن كانت أصلية: قرّاء ---> قرّاءان، وتقلب واوا إن كانت للتأنيث: صحراء ---> صحراوان، حسناء ---> حسناوان، وإن كانت منقلبة عن واو أو ياء أو كانت مزيدة للإلحاق فإنه يجوز إبقاء الهمزة أو قلبها واوا: سماء ---> سماءان، سماوان، بناء ---> بناءان، بناوان. (منقلب عن أصل) علباء ---> علباءان، علباوان. (مزيد للإلحاق).

#### المصطلحات الدالة على الجمع:

هو ما دل على ثلاثة فأكثر، وهو أنواع:

١ \_ جمع السلامة:

أ\_جمع المذكر السالم.

ب - جمع المؤنث السالم.

٢ \_ اسم الجمع.

٣- اسم الجنس الجمعي.

٤ \_ اسم الجنس الإفرادي.

٥ \_ جمع التكسير.

### أولاً: جمعا السلامة:

ويقصد بجمع السلامة ما سلم بناء مفرده إذ يكون الجمع نتيجة إلصاق لاحقة بالمفرد تدل على الجمع، والزيادة التي تزاد على المفرد إنما هي زيادة إلصاقية لا بنائية؛ لذلك فإن الاسم لا ينتقل بسببها من المجرد إلى المزيد إذ المقصود بالمزيد ما كانت الزيادة في بنائه حتى يؤلف مع الحروف الأصول كلمة معجمية جديدة. وهذه اللاصقة تلحق المفردات المجردة أو المزيدة على حدسواء.

### أ\_جمع المذكر السالم:

هو ما دل على ثلاثة فأكثر بزيادة (واو ونون)، أو (ياء ونون) على مفرده، وهو جمع لأعلام الذكور وصفات العاقل، مثل:

زيد ---> زيدون. عاقل ---> عاقلون.

#### كيفية جمعه:

١ \_ جمع الصحيح وشبهه:

الاسم الصحيح وشبهه لا يطرأ عليهما تغير لهذا الجمع، فيقال عند الجمع: زيد ---> زيدون أو زيدين.

علي ---> عليون أو عليين.

٢\_جمع المقصور:

تحذف الألف من المفرد وتبقى الفتحة السابقة على الألف، فيقال عند الجمع: رضا ---> رضون، أو رضين.

مصطفى ---> مصطفون، أو مصطفين.

٣-جمع الممدود:

تبقى همزة المفرد الأصلية، نحو: قراء ---> قراؤون. وتقلب واواً إن كانت همزته للتأنيث، نحو: زكريا ---> زكرياوون. وإن كانت مبدلة من واو أو ياء أو مزيدة للإلحاق جاز الأمران أن تبقى همزة أو أن تقلب واواً، نحو أسماء الرجال:

رجاء ---> رجاؤون أو رجاوون (منقلبة عن واو).

نداء ---> نداؤون أو نداؤون (منقلبة عن ياء).

علباء ---> علباؤون أو علباوون (للإلحاق). .

٤ \_ جمع المنقوص:

تحذف ياء المنقوص لالتقاء الساكنين كما حذفت ألف المقصور، وتبقى الحركة السابقة على الياء غير أنها تجعل ضمة في حالة الرفع لتناسب الواو، نحو: الراعي ---> الراعُون، أو الراعين.

# ب-جمع المؤنث السالم، أو (ما جمع بألف وتاء):

الأصل في هذا الجمع أنه للمؤنث غير أنه حمل عليه جموع أخرى غير مؤنثة لذلك قد يسمى بالاسم المذكور بين القوسين، وهذا الجمع هو ما دل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء على مفرده. ويجمع هذا الجمع ما يلي:

١ - العلم المؤنث، مثل:

فاطمة --> فاطمات، هند --> هندات.

٢ ـ ما ختم بتاء تأنيث وإن كان مؤنثًا لفظيًا:

شجرة --> شجرات، حمزة ---> حمزات.

٣- بعض ما ختم بألف تأنيث مقصورة، نحو: سلوي --> سلويات.

٤ ـ بعض ما ختم بألف تأنيث ممدودة ، مثل:

صحراء --> صحراوات. [حمراء ---> حُمر].

٥ - مصغر مذكر ما لا يعقل: نهر ---> نُهير ات.

٦ - صفة ما لا يعقل: جبل شامخ ---> جبال شامخات.

٧ ـ مصدر غير الثلاثي: إكرام ---> إكرامات.

٨- الخماسي ليس له جمع تكسير: حمّام ---> حمّامات.

٩ \_ الاسم الأعجمي: تلفزيون ---> تلفزيونات.

١٠ ـ ما صدر بابن أو ذي من غير العاقل:

ابن لبون ---> بنات لبون، ذو الحافر ---> ذوات الحافر.

١١ - بعض الجموع السماعية، مثل: رجالات، السجلات.

#### كيفية جمعه:

١ - الاسم الصحيح وشبهه:

تحذف تاء التأنيث، أما ما ليس منتهيًا بها فلا يتغير آخره بإلصاق لاحقة الجمع، نحو: فاطمة ---> فاطمات، هند ---> هندات.

ظبي ---> ظَبَيَات.

ويعامل المنقوص معاملتهما مثل: هنادي ---> هناديات.

٢ ـ جمع المقصور:

إن كان ألفه ثالثة قلبت حسب أصلها فإن كانت واواً قلبت واواً نحو: رضا ---> رضوات، وإن كانت ياء قلبت ياء نحو: هدى ---> هديات، وتجعل ياء كل ألف رابعة فأكثر بغض الطرف عن أصلها:

سُعدى ---> سُعدَيات.

منتهی ---> منتهیات.

الأمل المرتجَى ---> الآمال المرتجيات.

فإن أدّى قلب الألف إلى اجتماع ثلاث ياءات حذفت الألف، مثل: ثُريّا ---> ثريّات.

وإن أدّى إلى اجتماع ياءين قلبت الألف إلى واو: حياة ---> حَيَوات. ٣ـجمع الممدود:

تبقى الهمزة إن كانت أصلية ، نحو: قرّاءة ---> قرّاءات. وإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واواً ، نحو: صحراء ---> صحراوات. وإن كانت منقلبة عن واو أو ياء جاز فيها الأمران إبقاء الهمزة أو قلبها واواً ، نحو:

دعاء ---> دعاءات أو: دعاوات، ونداء ---> نداءات أو نداوات.

# ثانيًا: اسم الجمع:

هو الاسم المفرد في لفظه الدال على جمع في معناه، وهو ما ليس له واحد من لفظه وله واحد من معناه، مثل: رهط، إبل، نفر، جمهور، قطيع، جيش، شعب، قوم، قبيلة، فريق، طائفة. ويغلب في الكائنات الحية.

ويدخل الصرفيون في هذا؛ الأعلام المطلقة على القبائل مثل هذيل. وكذا ما ليس على صيغة جمع التكسير مثل ركب وصحب، وما يطابق لفظ المفرد لفظ الجمع، مثل ( فلك ) ، غير أن هذا الأخير يمكن أن يعد في جمع التكسير (٣)

ويعامل هذا الجمع معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معناه، يقال: القوم جاء، أو القوم جاؤوا. ويصغر كالمفرد فيقال: قُويم. ويجمع فيقال: أقوام. وأما المفرد المقابل له في المعنى فهو رجل أو امرأة أو صبي أو أي إنسان يشمله لفظ القوم.

# ثالثًا: اسم جنس جمعي:

الاسم المفرد في لفظه، الدال في معناه على جمع متجانس الأفراد؛ وهو ما يفرق بينه وبين المفرد المقابل له إما بالتاء وإما بالياء المشددة، مثل: تمر وتمرة وزنج وزنجي.

ويجدر التنبيه إلى التفريق بين هذه الياء وياء النسب فاللفظ بعد التجرد من هذه اللاحقة يرتد إلى أصل ذي دلالة جمعية أما اللفظ بعد تجرده من ياء النسب فهو يعطي دلالة على المنسوب إليه فقد يكون مفرداً وقد يكون غير ذلك. ولا نعد هذه الياء ياء نسب وإن سميت في الدرس القديم ياء نسب توسعاً.

ويعامل هذا الجمع معاملة المفرد لذلك لا يسبق بالعدد فلا يقال: خمس نخل، بل خمس نخلات، ويصغر على لفظه كالمفرد فيقال: نُخيل، ويجمع فيقال: نُخيل، وهو سابق بالوضع على المفرد والمفرد من (نخل) هو نخلة والجمع على: نخلات، ويمكن رسم تحولات اللفظ على هذا النحو:

نَخيل ‹--- نخُل --->نخُلة --->نخلات.

# رابعًا: اسم الجنس الإفرادي:

وهو الاسم المفرد الدال على قليل أو كثير من الكمية المتجانسة في الغالب؛ فهو من حيث المعنى جمع ليس له واحد من لفظه ولا معناه، ويختلف عن اسم الجمع بأن اسم الجمع له مفرد من معناه وأنه يغلب في الكائنات الحية من إنسان أو حيوان أما اسم الجنس الإفرادي فغلب في الكميات المحسوسات من السائلة وشبه السائلة، مثل:

خل، زیت، دم، ماء، تراب، رمل.

# خامسًا: جمع التكسير:

تعددت المصطلحات المطلقة على هذا الجمع مثل جموع التكسير، الجمع المكسر، الجمع غير السالم (ئ) . . إلخ . ولكن لماذا مكسر؟ ولماذا غير سالم؟ قالوا إنه غير سالم لأن المفرد لا يسلم بناؤه في صيغة الجمع كما هو الحال في جمع السلامة، وهو مكسر لأن المفرد يكسر وتقحم فيه حركات قصيرة أو طويلة أو كلاهما معًا وثمة أصوات صامتة قد تضاف إلى بعض الصيغ سوابق مثل الهمزة أو التاء مثل: أبحر، وأنهار، وصبية، وأرغفة.

والألف المقصورة أو الممدوة مثل مرضى وسكارى، وكذلك الممدودة مثل أصدقاء وشهداء.

### كيفية جمع التكسير:

يكون بتحويل داخلي للفظ المفرد وقد رصد الصرفيون احتمالات هذا(٥)

١ ـ تبديل الحركات مثل: أَسَد وأُسُد.

٢ ـ الحذف مثل: هُمَزَة وهُمَز.

٣ ـ الزيادة مثل: قنُّو ---> قنُّوان.

٤ ـ حذف وتبديل في الحركات: كتاب وكُتُب.

٥ - زيادة وتبديل الحركات: قدر وقُدور.

٦ ـ زيادة وحذف وتبديل في الحركات: كَثيب وكُثبان.

أما الاحتمال الرياضي المتبقي فهو حذف ثم زيادة فقط، وهذا لم يرد في اللغة إلا مقترنًا بالتغير في الشكل أيضًا.

# من قضايا جموع التكسير:

# ١ - صيغ الجموع:

صيغ التكسير كثيرة منها ما يتصف بالاطراد ومنها ما هو غير مطرد، ولكن المصادر اللغوية حفظته فهو من قبيل السماعي الذي لا يقاس عليه، والمقصود بالمطرد من الصيغ ما تبين أن ما جمع عليه من المفردات يتصف بصفات محددة، فمتى صادفنا مفرداً يتصف بهذه الصفات جاز أن نجمعه على هذه الصيغة دون حاجة إلى العودة إلى المراجع اللغوية.

وسنورد الآن أهم أبنية المفرد وما تصاغ عليه من الجموع:

فَعْل: بحر - > أبحر (أفعل) / بحار (فعال)، سيف - > أسياف (أفعال)، بدر - - > بدور (فعول)، ركب - - > ركبان (فُعلان).

فَعَل: جــبـل --- > جـبال (فيعال) ، تاج --- > تيجـان (فعـلان) ، حـَمَلَ -- > حُملان (فعلان) .

فَعل: نَمَر (نُمُور).

فعُل: ذئب > ذئاب (فعال)، علم > علوم (فعول).

فُعْل: دُبّ › دَبَسة (فِعَلَة)، بُرد › بُرود (فُعُول)، رُمـح › رِمــاح (فِعَال)، حُوت › حیتان (فغُلان).

فَعُلَّة : جنة > جنان (فعال).

فَعُلَة: رقبة > رقاب (فعال).

فعلة: خرقة > خرق (فعك) ، لحية > ألحى (فُعَل) / لحى (فعك).

فُعُلَّة: غَرَفَة > غرف (فُعَل).

فُعُلة: جمعة > جمع (فُعَل).

فَعْلَى: فَتُوى > فَتَاوِي (فَعَالِي) ، غضبي > غضاب (فعال).

فُعْلَى: كَبرى > كبر (فُعَل) ، حبلي > حَبالي (فَعالى) / حُبالي (فُعالى).

فَعْلاء: صحراء، صحارى (فَعَالى) / صحاري (فَعَالي)، حمراء، حمر (فُعْل).

فَعُلان: غضبان > غضاب (فعال).

فُعُلان : خُمصان > خماص (فعال).

فَعُلانة: ندمانة > ندام (فعال).

فُعلانة: خمصانة > خماص ( فعال).

فَعْلَيٌّ: بَردي > برادي (فَعالَيٌّ).

فُعْلَيّ: كرسيّ > كراسيّ (فَعاليّ).

فُعَلَيّ : قُمري > قَماري (فَعالي).

أفعل: أفضل > أفاضل (أفاعل) ، أحمر > حُمْر (فُعْل ).

فاعل (٢) : عالم علماء (فعلاء)، بار بررة (فعكة)، كاتب كتاب (فعتال)، راكع ركع (فعل)، كاهل كواهل (فواعل)، طالق طوالق (فواعل).

فأعلة: غانية > غواني ( فواعل) ، راكعة > ركّع.

فاعَل: خاتم > خواتم ( فَواعل).

فُوعَل: زورق > زوارق (فَواعل).

فَوعَلَةٍ: زوبعة > زوابع (فَواعل).

فَعال: شمال > شمائل ( فَعَائل) .

فعال: شمال > شمائل (فعائل).

فُعال: غلام > غلمان (فعلان).

فَعَالَة : سحابة > سحائب (فَعَائل) .

فعالة: رسالة > رسائل ( فَعَائل).

فُعالَة: ذؤابة > ذوائب (فَعَائل).

فَعُول: عَجُوز، عَجَائِز (فَعَائِل). صَبُورٍ >صَبُّر (فُعُل).

فَعُولَة : حمولة > حمائل (فَعَائل).

فَعيل: كريم > كرام (فعال) / كرماء (فُعلاء)، مريض >مرضى (فعلي)، شديد > أشداء (أفعلاء)، حريق > حرائق (فَعَائل).

فَعيلة: طريقة > طرائق (فَعَائل).

مفعول (٧) : مكسور > مكاسير ( مَفَاعيل).

مَفْعل: مسجد > مساجد (مفاعل).

مُفْعل (٨): مفلس مفالس (مفاعل) / مفاليس (مفاعيل).

مفعل: مخلب > مخالب (مفاعل).

مفعكة: مسطرة > مساطر (مفاعل).

مفعال: مصباح > مصابيح ( مفاعيل).

فَعْلل: جعفر > جعافر (فعالل) ، [ ومثله جميع الرباعي].

فَعَلَّل: فَرَزْدَق > فرازِد / فرازِق (فَعَالِل)، [ويمكن تعويض المحذوف: فرازيد].

#### ٢ ـ القلة والكثرة:

قسم علماء العربية أبنية جموع التكسير إلى نوعين جموع قلة وجموع كثرة، وجموع القلة هي: أفعل: أعين، أبحر، أفعال: أبواب، أسماع، أفعلة: أبنية، وأغلمة، وفعلة: فتية، صبية. وقد نظمها ابن مالك في قوله:

أَفْعِلَةٌ وَأَفْعُلُ ثُم فَعُلَّةً ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جَمُوعٍ قَلَّةً

وجمع القلة هو ما لا يزيد عن عشرة (٩) . ومما يدل على القلة جمع المؤنث السالم.

وتمتاز جموع القلة بأنها تصغر على لفظها بخلاف باقي الجموع التي لا بد من تصغير مفرداتها ثم جمعها.

على أن الدلالة على الكثرة والقلة هي في أصل الوضع؛ إذ أمر القلة والكثرة مرده إلى السياق (١٠) ، فإن جاءت قرينة تدل على الكثرة تعينت أو على القلة تعينت .

وقد بين الدرس اللغوي أن من المفردات ما ليس له سلوى جمع قلة مثل:

(رجُل) وجمعها (أرجُل)، ومنها ما ليس له إلا جمع كثرة، مثل: (رجُل) وجمعه (رجال).

### ٣ - تعدد جموع المفرد:

من الملاحظ أن من المفردات ما له جمع تكسير واحد، ومنها ما تتعدد جموعه، مثل المفرد (شيخ): «جمع الشيخ شيوخ وأشياخ، وشيخة، وشيخان، ومشيخة، ومشايخ، ومشيوخاء (١١) ». و (أسد): أسود، أسد، أسد، آسد، وآساد.

وقد يرد هذا التعدد إلى أكثر من سبب (١٢) ، من أهمها هذه المرونة التي يتصف بها النظام الاشتقاقي العربي إذ يتيح لمستخدمه إمكانات هائلة لتكوين الألفاظ. وقد يكون تعدد اللهجات رافداً من راوفد هذا التعدد الجمعي الذي برز عند جمع الألفاظ في معجم عربي واحد قد لا يرد الألفاظ إلى بيئاتها. ويمكن أن يكون للأغراض الدلالية الوظيفية نصيب من هذا التعدد، فالمشترك اللفظي قد يجد عند الجمع افتراقًا حيث تستبد كل دلالة بصيغة جمعية واحدة ومثال ذلك ما يلاحظ في جمع كلمة (عين) وهي من المشترك اللفظي إذ هي تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية ، ولكن القرآن استخدم (أعين) للباصرة ، و (عيون) للجارية (عيون) للجارية ،

على أن تعدد الجموع ظاهرة لغوية ولعل المعجم أكثر فائدة للمتعلم من الدرس الصرفي في تتبع هذه الظاهرة .

### ٤ - جمع الجمع:

تتوسع اللغة في التفاوت النسبي للقيمة العددية، واقتضت بعض فنون الإبداع من نثر وشعر توليد صيغ جديدة تدل على المبالغة وأغراض أخرى، ومن ثم نشأت الحاجة إلى جمع الجمع. ويتوصل إلى جمع الجمع بقياس

الجمع على المفرد من حيث هيئة الحروف بغض الطرف عن الحركات، مثل: (أعين) تجمع على (أعين) تجمع على (أعين) قياسًا على المفرد (أسود) الذي يجمع على (أساود)، و (أزهار) على (أزاهير) مثل: المفرد (إعصار) على (أعاصير).

ولا يجمع جمع تكسير من الجموع ما لا نظير له من المفرد مثل الجمع على (فَعَلة): كتبة، و(فُعَلة): دعاة. وكذلك صيغة منتهى الجموع.

ويجوز جمع ما لا يكسر جمع سلامة، مثل: صواحب: صواحبات، نواكس: نواكسون (١٤) .

وعيل بعض علماء العربية إلى الاقتصار على المسموع من جمع الجمع، إذ قياسية هذا من الأمور الخلافية (١٥)

### ٥ - صيغة منتهى الجموع:

تسمى جموع غير الثلاثي بصيغة منتهى الجموع أي الجمع الذي لا يجمع المفرد على جمع بعده، وأهم ما يميزه ألف الجمع التي يليها حرفان بينهما كسرة قصيرة أو كسرة طويلة (ياء مد).

وله أبنية مختلفة من مثل: مفاعل: (مصانع)، مفاعيل: (مناشير)، فواعل: (قواعد)، فواعيل: (قوارير)، أفاعل: (أكارم)، أفاعيل: (أناشيد)، فعاليل: (قناديل)، تفاعيل: (تماثيل).

#### ٦ - جمع المصادر:

ذهب علماء العربية إلى أن المصدر لا يجمع إلا إن تعددت أنواعه، مثل: حُلم على: حلوم، وأحلام. وقد بين السهيلي أن الذي جمع ليس هو المصدر بل اسم أغنى عن المصدر ؟ « لأن الأسماء هي التي تجمع وتثنى، وأما الفعل، أوما فائدته كفائدة الفعل من المصادر فلا تجمع ولا تثنى ".

والسهيلي يذهب إلى أن مصدر الفعل (حلم) هو (الحكم) بفتح الحاء وكذلك مصدر (شكر) الشكر بالفتح، ومصدر (كفر) الكفر وأما (الحُلم)، و(الشُكر)، و(الكُفر) فهي أسماء مثل (الدُهن)، وهي متعددة متنوعة فجاز أن تجمع وأن تثنى (١٧).

قال السهيلي: « إنما اختلاف الأنواع فيما كان اسمًا مشتقًا من الفعل استغني به عن المصدر لخصوصه وعموم المصدر، وذلك لا نجده من الثلاثي إلا على وزن (فُعُل)، أو (فعَل)، أو (فعُل)».



### الحواشي:

- ١ ـ برجستر اسر ، التطور النحوي، ٦٨.
- ٢ ـ إبراهيم السامرائي، فقه اللغة المقارن (دار العلم للملايين/ بيروت، ١٩٦٨م) ص٩٧.
  - ٣- الجوهري ، الصحاح ، ٤/ ١٦٠٤ \_ ١٦٠٥ .
  - ٤ ـ وسمية المنصور، صيغ الجموع (رسالة ماجستير) ص ٩٦ ـ ٩٧.
    - ٥ ابن يعيش، شرح المفصل، ٦/٥.
- ٦- أجاز مجمع اللغة العربية جمع (فاعل) للمذكر العاقل على (فواعل)، نحو: باسل،
   بواسل، انظر: في أصول اللغة (ط ١، مجمع اللغة العربية، ١٩٧٥م) ٢ / ٤٢.
- ٧- أجاز المجمع قياسية جمع (مفعول) على (مفاعيل)، انظر: في أصول اللغة (ط١، مجمع اللغة العربية ، ١٩٧٥م) ٢/ ٣٢.
- ٨-أجاز المجمع جمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين بميم زائدة على (مفاعل)، أو
   (مفاعيل) ، وشبههما، انظر: في أصول اللغة (ط١، مجمع اللغة العربية، ١٩٧٥م)
   ٢/ ٣٣.
  - ٩ ـ ابن السراج، الموجز في النحو، ١٠٢.
  - · ١ وسمية المنصور، صيغ الجموع، ٦٩٦. وانظر ما جاء في خزانة الأدب للبغدادي ( الخانجي/ القاهرة، ١٩٨١م) ١٠٦/٨ وما بعدها.
    - ١١ الجوهري، الصحاح، ١/ ٤٢٥.
    - ١٢ ـ وسمية المنصور، صيغ الجموع ، ٧٢١ ـ ٧٢١.
      - ١٣ ـ وسمية المنصور، صيغ الجموع، ٦٩٧.
    - ١٤ أبو حيان، ارتشاف الضرب، ١/ ٢١٨، ٢١٩.
      - ١٥ \_ السابق، ١/ ٢١٧ \_ ٢١٨.
      - ١٦ \_ السهيلي، نتائج الفكر، ٣٦٢.
        - ١٧ \_ السابق، ٣٦٢، ٣٦٣.
          - ١٨ ـ السابق، ٢٦٥.

# الفصل الرابع التصفير\*\*

يكشف (التصغير)(١) عن جانب من جوانب اللغة الذي يمثل نظرة الإنسان إلى الكون حوله، وهي نظرة جعلته يصنف الموجودات تصنيفًا يختلف حسب الاعتبار الذي جعل أساسًا لهذا التصنيف، ونجد في هذا الإطار التصنيف الجنسي إلى مذكر ومؤنث، والتصنيف العددي إلى مفرد وجمع، والتصنيف الإدراكي إلى معرفة ونكرة، والتصنيف الحجمي إلى كبير وصغير.

على أن (التصغير) قد تعدى الدلالة على الحجم إلى دلالات مجازية، فمن دلالاته:

١ - تقليل ذات الشيء، نحو: جُميل [تصغير: جَمَل]، جُبيل [تصغير: جَبَل].

- ٢ ـ تقليل كميته، نحو: لُقَيْمات، تُميرات.
  - ٣ تحقير شأنه، نحو: شُريطي، جُنيديّ.
- ٤ ـ تقريب زمانه، أو مكانه، نحو: قُبَيْل، بُعَيْد، فُويْق، تُحَيْت.
  - ٥ ـ تقريب منزلته من النفس، نحو: صُويَحبي.
    - ٦ ـ الإعلاء من شأنه: دُويَهية.
  - ٧ التمليح في أسماء الأعلام: فُهَيْد، نُويْضِر، مُحَيْميد.

على أن السياق يمكن أن يمد التصغير بألوان أخرى من ظلال المعنى لا يمكن حصرها.

وإن تكن اللغة كاشفة لبيئة مستخدمها فإن التصغير من أهم جوانب ذلك إذ كان التصغير واسع الاسخدام في بيئة (نجد) بعامة وفي (القصيم) بخاصة في وقت من الأوقات التي كانت البيئة تعاني من الفاقة وتتصف الحياة بالشظف ويشكو أهلها القلة. فلا عجب إن عمدوا إلى تصغير الموجودات حولهم تعبيراً عن قلتها أو تفاهتها أو شدة تعلقهم بها. ويلاحظ انحسار هذه الظاهرة مع التغيرات التي تتابعت على البيئة فحسنت من أحوالها المادية.

# 000

و (التصغير) تضمين للصفة في الاسم بإجراء تحول داخلي في بنيته. ويقتضي هذا التحول ضم أول الاسم وإقحام ياء تسمى ياء التصغير بعد حرفين من حروفه؛ ولذلك فإن الياء في مثل (جُميّز، ولغيّزى) ليست للتصغير لأنها رابعة لا ثالثة.

وتصغير الاسم بمثابة وصفه بالصغر، قال الفارسي: «تصغير الاسم بمنزلة وصفه بالصغر، فقولنا: حُجير كقولنا: حجر صغير (٢) ». وبسبب هذا التضمن للصفة منع اسم الفاعل بعد تصغيره \_ نحو: ضويرب \_ من أن يعمل عمل الفعل ؛ لأن اسم الفاعل الموضوف لا يعمل عمل الفعل، فأنت تقول: هذا ضارب ويداً ؛ لكن لا تقول: هذا ضارب قوي زيداً . وسبب منعه العمل تمكنه في الاسمية وبعد شبه الفعل المسوغ للعمل .

وبسبب تضمن الاسم المصغر الصفة ساغ الابتداء به فأنت تقول: رُجَيل في الباب، أي: رجل صغير في الباب.

وبسبب تضمن الصفة ساغ أن يجمع جمع مذكر سالمًا ما كانت الصفة المتضمنة لعاقل، نحو جمع (رُجيل) على رُجيلون.

### شروط المصغر:

يشترط في اللفظ الذي يمكن أن يصغر جملة شروط، هي:

١ ـ أن يكون اسمًا ، فلا يصغر الفعل، ولا الحرف.

٢ - ألا يكون متوغلاً في شبه الحرف، فلا تصغر الأسماء المبنية بناء ملازمًا، مثل: المضمرات، والمبهمات، وما جاء منها مصغرًا فهو شاذ (٣).

٣ ـ أن يكون خاليًا من صيغ التصغير وشبهها، فلا يصغر، نحو: كُمَيت، وشُعَيب؛ ولا مُهَيَّمن، ومُسيَّطر، ومُبَيَّطر.

لأنه قد يستغنى بالمصغر عن المكبر، مثل (كُميت)(١)

٤ \_ أن يكون قابلاً للتصغير، فلا يصغر اسم مثل (كل)، أو جمع دال على الكثرة.

وقد تذكر في هذا القسم بعض الأسماء التي لا يعود أمر قبولها للتصغير إلى علة لغوية بل إلى موقف أخلاقي ديني، من ذلك أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهي لا تصغر. لا لأنها غير قابلة للتصغير؛ ولكن لأنه لا يمكن أن يسمى بها الله مصغرة. ويمكن القول إن الله لم يتسم بأسماء مصغرة ولا يمكن التصرف بأسماء الله. أما تلك الأسماء من ناحية لغوية فهي قابلة للتصغير فالاسم (عاصم) في قولنا: (هذا الجبل عاصم) يصغر على (عويصم)، نقول: (هذا جبل عويصم).

وكذلك لا تصغر أسماء الشهور، وأيام الأسبوع. والسبب أنه لا يحدث بتصغيرها فائدة، ولكن السياق هو الفيصل في تحديد ذلك؛ فإذا كان الحديث عن (سبت) بعينه معهود فإنه يمكن أن يناله التصغير في سياق أدبي أو فني.

ويقال إنه لا تصغر كلمة (بعض)، وهي لفظ دال على الجزء فيمكن أيضًا أن يقلل من شأن ذلك الجزء، والسياق هو الحكم في ذلك فقد يسوغ أن أقول: خذ بُعيض الدراهم.

ومثل ذلك يقال عن الصفات الدالة على الضخامة والجسامة التي قد يمنع تصغيرها الصرفيون؛ إذ نجد في الاستخدام اللهجي ـ وهو استخدام صحيح في هذه الظاهرة ـ تصغيرًا لصفات مثل (كبير)، و(طويل)؛ وذلك لإعطاء إيحاء بأنه كبير على خلاف المتوقع، أو التقليل من الصفة التي توحيها كلمة (كبير) عند إطلاقها، فهناك نسبية في الصفات وما التصغير أو التنغيم في بعض الأحيان إلا محاولة لتصوير تدرج في الصفات.

### صيغ التصغير: (الميزان التصغيري):

صيغ التصغير هي الشكل المجرد الذي يصاغ فيه الاسم المصغر، ويعد من الموازين التي يتوسل بها علم العربية لقياس الكلمات، وتعرف العربية عدداً من الموازين من أهمها الميزان العروضي وهو خاص بالشعر حيث يقسم البيت الشعري إلى مجموعة من الوحدات الإيقاعية تسمى الواحدة تفعيلة ويقسم البيت إلى تلك الوحدات تقسيماً موسيقياً لا يراعي نظامها الإملائي أو الصرفي إذ قد تجمع التفعيلة بين كلمتين أو كلمات أو أبعاض منها.

وثم الميزان الصرفي وهو يدرس الكلمات الصرفية فيميز بين أصول الكلمة وما زيد عليها، أما الميزان الثالث فهو الميزان التصغيري وهو لا يفرق بين حروف الكلمة الصرفية من حيث الأصالة والزيادة بل من حيث العدد

فهي كلمات ثلاثية أو غير ثلاثية؛ ذلك أن له صيغ ثابتة فتصاغ الكلمة حسب عدد حروفها بغض الطرف عن الأصلي والزائد، فكلمة مثل (كاتب) مزيدة بالألف، أما كلمة مثل (جعفر) فهي مجردة؛ ولكن عدد الحروف واحد؛ لذلك تصاغان في صيغة واحدة هي (فُعيعل).

وبناء على ذلك فإن الكلمات قد تتفق في صيغ التصغير وتختلف في وزنها الصرفي.

وهذا جدول يبين الاختلاف بين الصيغة التصغيرية والميزان الصرفي:

| وزن المصغر الصرفي | صيغة المصغر | المصغر   | الاسم |
|-------------------|-------------|----------|-------|
| فُويعل            | فُعَيعل     | كُويَتِب | كاتب  |
| فُعَيلِل          | فُعَيعِل    | جُعَيفِر | جعفر  |

وقد يتطابق وزن الكلمة الصرفي وصيغة التصغير كما في مصغر (رجل) على (رُجيَل)، والوزن الصرفي هو (فُعَيل)، والوزن الصرفي هو (فُعَيل).

وصيغ التصغير ثلاث هي:

( فُعَيل)، و (فُعَيعل)، و (فُعَيعيل).

والصيغة الأولى (فُعَيل) خاصة بالأسماء المؤلفة من ثلاثة أحرف، أما الثانية (فُعَيعل) والثالثة (فُعَيعيل) فهما خاصتان بالأسماء المؤلفة من أربعة أحرف فأكثر . وواضح أن الصيغة الثالثة متولدة من الثانية بمطل الكسرة .

### كيفيات التصغير:

# أولاً: تصغير الثنائي:

يرد التصغير الألفاظ إلى أصولها لذلك يؤتى بما حذف من الثلاثي فصار ثنائيًا، ويجعل ما هو ثنائي في وضعه ثلاثيًا ليكون صالحًا لصوغه في صيغة التصغير، بإلحاق ياء أو تضعيف ثانيه، نحو:

عدة (أصلها: وعدة) ---> وُعيدة [المحذوف الفاء].

دم (أصلها: دمي) ---> دمي [المحذوف اللام].

يد (أصلها: يدي) ---> يديّة [المحذوف اللام].

شفة (أصلها: شفة) ---> شفيهة [المحذوف اللام].

حر (أصلها: حرح) ---> حريح [المحذوف اللام].

سنة (أصلها: سنو/ سنه) ---> سنية / سنيهة [المحذوف اللام].

قد + ي ---> قدي ----> قُدَيّ.

قد + د ---> قدد ---> قُدُيد.

# ثانيًا: تصغير الثلاثي:

أ\_يصغر الاسم المؤلف من ثلاثة أحرف بصوغه في الصيغة (فُعَيل)، أي بضم أوله وفتح ثانيه وإقحام ياء ساكنة بعد ثانيه، ويمكن القول بطريقة أخرى: يضم أوله وتقحم الحركة المركبة (يَيُّ) بعد ثانيه، نحو:

.رَجُل --->رُجَيْل [ر\_ ج ل --->ر ل ج \_ ي ل].

ولا أهمية لبناء الاسم الثلاثي إذ طريقة تصغيره واحدة كما يظهر في هذا الجدول:

| مصغره   | بناؤه | الاسم  | مصغره | بناؤه     | الاسم |
|---------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| قُمير   | فَعَل | قمر    | سهيم  | فَعْل     | nga   |
| عُضْيَد | فَعُل | عَضُدُ | كُتيف | فَعل      | كتف   |
| عُنْيَب | فعَل  | عنب    | حُميل | فعُل      | حمل   |
| عنيق    | فعل   | عنق    | قُفيل | ءَ<br>فعل | قفل   |
| أبيل    | فعل   | إبل    | صُريد | فُعَل     | صرد   |

ب\_ يعامل معاملة الثلاثي المنتهي باللواحق الآتية:

١ ـ المنتهي بتاء تأنيث، نحو: بقرة ---> بُقيرة، طلحة ---> طُليحة.

٢ ـ المنتهي بألف تأنيث مقصورة، نحو: حُبلي ---> حُبيلي.

٣ ـ المنتهي بألف تأنيث ممدودة، نحو: صحراء ---> صُحيراء.

٤ \_ المنتهي بألف ونون تسقطان في جمعه المكسر، نحو:

عطشان --> عطيشان، ومثله الأعلام المرتجلة مثل مروان --> مريوان، وعثمان ---> عثيمان أما التي تبقى في تكسيره مثل (سلطان) يجمع على (سلاطين) فيصغر على الصيغة الثالثة (سليطين): فُعَيعيل.

٥ \_ المنتهي بياء النسب، نحو: نجدي ---> نُجيدي .

٦ \_ المنتهي بلاحقة التثنية، نحو: رجلان ---> رُجيلان.

٧\_ المنتهي بلاحقة جمع المذكر السالم، نحو: سعدون ---> سُعيدون.

٨ \_ المنتهي بلاحقة جمع المؤنث السالم، نحو: هندات ---> هُنيدات.

٩ ـ صدر المركب الإضافي، نحو: عبد الله ---> عُبيد الله.

١٠ ـ صدر المركب المزجي، نحو: حضر موت ---> حُضير موت.

## ثالثًا: تصغير الرباعي:

وهو ما يكون على أربعة أحرف سواء أكانت أصولاً أم مزيدة، ويصغر بصوغه في الصيغة (فُعَيعل)؛ أي بزيادة عين مكسورة على ميزان تصغير الثلاثي، وذلك نحو:

فرسخ ---->فریسخ، سالم ---->سویلم، کتاب ---->کُتیب، بیرق --->بییرق، سعود --->سعید، سعید --->سُعید.

ويعامل معاملة الرباعي ما انتهى باللواحق التي ذكرت مع الأسماء الثلاثية، وهي:

١ \_ المنتهي بتاء تأنيث، نحو: قرقرة ---> قريقرة.

٢ ـ المنتهي بألف تأنيث ممدودة ، نحو: خنفساء ---> خنيفساء .

٣\_المنتهي بألف ونون، نحو: زعفران --->زعيفران.

٤ ـ المنتهي بياء النسب، نحو: عبقري ---> عبيقري .

٥ ـ المنتهي بلاحقة التثنية، نحو: جعفران ---> جعيفران.

٦ ـ المنتهي بلاحقة جمع المذكر السالم، نحو: كاتبون ---> كويتبون.

٧ - المنتهي بلاحقة جمع المؤنث السالم، نحو: كاتبات --> كويتبات.

٨ ـ صدر المركب الإضافي، نحو: جلال الدين ---> جليّل الدين.

٩ ـ صدر المركب المزجي، نحو: معد يكرب ---> معيد يكرب.

وعلى ذلك فقد استثنى من العشرة واحد وهو المنتهي بألف تأنيث مقصورة حيث تحذف، نحو: قرقرى ---> قريقر. إلا إن كان مثل جمادي وحبارى؛

فيها ألفان زائدتان، فيجوز حذف الأولى (حُبيرى) أو الثانية وقلب الأولى لتدغم فيها ياء التصغير (مُبيّرة)، ويعوض أبو عمرو عن الألف بالتاء (حُبيّرة) (٧).

# رابعًا: تصغير الخماسي:

قال الفارسي: «والخماسي نحو سفرجل وشمردل، وبنات الخمسة لا تصغر كما لا تكسر إلا على استكراه لما يلزم فيها من حذف حرف من نفس الكلمة (٨) ».

ومعنى ذلك أن الاسم المكون من خمسة أحرف أصول لا يمكن تصغيره إلا بالتخلص من حرف من الأحرف، أي جعله رباعيًا، ومعنى هذا أن الاسم المصغر يجب أن يكون في الأصل على ثلاثة أحرف فيصغر على (فُعيل)، أو على أربعة أحرف فيصغر على (فُعيعل) أو (فُعيعيل).

وعند إرادة تصغير اسم مكون من خمسة أحرف مثل (سفرجل) نقول: (سفيرج) على (فُعَيعل)، ويجوز أن نعوض عن المحذوف بمطل الكسرة فيأتي على صيغة (فُعَيعيل): سفيريج.

وينطبق هذا الإجراء على الأسماء الثلاثية التي صارت خماسية بالزيادة مثل الاسم (منطلق) إذ عند تصغيرها لا بد من حذف واحد من حرفي الزيادة لترتد أربعة أحرف؛ ذلك أنه لا بد من المحافظة على الأحرف الأصول لأنها لب المعنى وفي (منطلق) يختار حذف (النون) لا (الميم) ؛ لأن الميم تدل على معنى الصيغة إذ تدل على أن الكلمة (اسم فاعل) أو حسب تعبير الفارسي: « لأن الميم لمعنى الفاعل<sup>(۹)</sup> ». نقول في تصغير (منطلق): مطيلق. ويجوز التعويض، فتقول: مطيلق. ونقول في (محمر"): مُحيمر، فحذفت الراء المزيدة.

فإن كانت أحرف الزيادة متساوية في الأهمية ليس لإحداها دلالة وظيفية خاصة فأنت بالخيار في الحذف، مثال ذلك (قلنسوة) فيها النون والواو زائدتان فيمكن التصغير بحذف النون فتقول: (قليسية)، أو بحذف الواو فتقول: (قليسية).

وإن كان أحد الزائدتين حرف علة فإنه يمكن قلبه إلى ياء فيصاغ الاسم المصغر على (فعيعيل)، ولا يحذف في هذه الحالة شيء من الاسم، وذلك نحو تصغير: (حاطوم) على: حويطيم، و (سفّود) على: سفيفيد، و (بيطار) على: بييطير.

وينطبق هذا الإجراء على مزيد الرباعي بحرف واحد، فهو إن لم يمكن صوغه على (فعيعيل) حسب نوع العلة وموقعها، فإنه يحذف منه، ومثال ما يحذف منه (سُلَحُفية) فتصغر على: سُليحفة (فعيعل).

أما ما يمكن صياغته دون حذف لإمكان إعلاله أو لكون المزيدياء فإنه لا يحذف، مثال ذلك تصغير ( عصفور) على : شُميريخ، وتصغير ( عصفور) على : عُصيفير.

أما المزيد على الأربعة بحرفين فإن أمكن قلب أحدهما ياء قلبت وحذف الآخر، نحو تصغير (طرمّاح) على: طُريحيح. وإن تعذر القلب حذف الحرفان ثم صغر الاسم تصغير الرباعي، نحو تصغير (عنكبوت) على: عنيكب، لتعذر القلب لتطرف حرفى الزيادة.

#### تصغير الجمع:

سبقت الإشارة في درس العدد إلى تقسيم الصرفيين جمع التكسير إلى جموع قلة وجموع كثرة ولعل فائدة هذا التفريق تظهر في درس التصغير. قال الفارسي:

« أبنية الجموع على ضربين: بناء للكثير، وبناء للقليل. فالأبنية الموضوعة للكثرة لا تحقّر على ألفاظها لتدافع ذلك. وإنما يحقر منها ما بني لأدنى العدد، وذلك: أفعل، أفعال، فعلة، وأفعلة (١٠٠) ».

ومعنى ذلك أن جموع القلة هي التي يمكن تصغيرها، وهذه أمثلة:

| صيغة المصغر | مصغره  | الجمع | البناء |
|-------------|--------|-------|--------|
| فُعيعل      | أكيلب  | أكلب  | أفعُل  |
| فُعيعِل     | أبيحر  | أبحر  |        |
| فُعيعال     | أفيراس | أفراس | أفعال  |
| فعيعال      | أبيّات | أبيات |        |
| فعيعلة      | أعيمدة | أعمدة | أفعلة  |
| فُعيعَلة    | أحيزمة | أحزمة |        |
| فعيلة       | غليمة  | غلمة  | فعلة   |
| فُعيلة      | فتيّة  | فتية  |        |

#### ملاحظات:

١ \_ صغر البناء الأول مثل تصغير الرباعي لأنه على أربعة أحرف.

٢ \_ لم تعل الألف إلى ياء ولم تحذف من الجمع رعاية لأهميتها.

٣ ـ صغر البناء الثالث كالأول لأن تاء التأنيث لاحقة لا تأثير لها.

٤ ـ صغر البناء الرابع تصغير الاسم الثلاثي لأنه على ثلاثة أحرف، أما
 التاء فهي لاحقة لا يعتد بها عند التصغير.

ولكن كيف نصغر ما جاء على جمع من جموع الكثرة ؟

## هناك طريقتان (١١):

الطريقة الأولى: هي أن ننظر إلى المفرد فإن يكن له جمع آخر من جموع القلة صغرنا جمعه الدال على القلة ، مثال ذلك (دور) جمع كثرة لدار ودار له جمع قلة هو (أدؤر)؛ لذلك نصغر (أدؤر) على: أديئر، ومثله (صبيان) جمع كثرة لصبي وله جمع قلة هو (صبية) لذا نصغر صبية على: صبية .

والطريقة الثانية: هي أن نعمد إلى المفرد منه فنصغره ثم نجمع الاسم المصغر، مثال ذلك:

| جمع المصغر  | مصغر المفرد | مفرده   | الجمع  |
|-------------|-------------|---------|--------|
| دُرَيْهمات  | دُرَيْهِم   | درهم    | دراهم  |
| رُجَيْلُون  | رُجَيْل     | رَجُل   | رجال   |
| مُصَيْنِعات | مُصَيْنِع   | مَصْنَع | مصانع  |
| قُنَيْديلات | قُنَيْديل   | قنديل   | قناديل |

أما أسماء الجموع التي تشبه المفرد من حيث اللفظ والوزن ولا مفرد لها من لفظها فإنها تصغر تصغير المفرد، نحو:

قوم ---> قُويَم، رهط ---> رُهيط، نفر ---> نُفَيّر.

ومثله اسم الجنس الجمعي (١٢) : نخل ---> نُخَيل.

التغيرات التي يحدثها التصغير (١٣):

هناك مقولة مشهورة هي: أن التصغير وجمع التكسير يردان الأصوات إلى أصولها. ونذكر الآن جوانب مما يحدثه التصغير:

١ - إن كان الثلاثي منتهيًا بألف عادت إلى أصلها:

فتى (<-- فتي) ---> فُتَّيَّ.

عصا ( <-- عصو) ---> عُصِيُّوة ---> عُصِيَّة.

[عادت الألف واواً؛ ولكن لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون قلبت الواوياء وإدغمتا، وانظر علة التاء في المدخل القادم].

٢ ـ المؤنث بدون تاء تأنيث تلحقه التاء بعد التصغير، نحو:

دار ---> دويرة [ لعل السبب هو تضمن اللفظ الصفة].

ومثله ما حذف منه فصار ثلاثيًا لترخيم مثل: سعاد ---> سُعيدة.

أو تخلصًا من التماثل، مثل: سماء ---> سميّى ---> سميّة (١٤) .

واستثني من ذلك ما أصله التذكير مثل: حرب ----> حُريب، و (ناب) للمسنة من الإبل: ناب ---> نييب (١٥) .

وتلحق التاء علم المؤنث وإن كان منقولاً عن مذكر مثل:

(رمح) ---> رُميحة، ولا تلحق علم المذكر وإن نقل عن مؤنث مثل: (أذن) ---> أُذين (١٦)

٣- المضعف يفك إدغامه (١٧) ، نحو:

قد ---> قُديد [ لأن الياء تحول بين المثلين].

٤ - الأجوف يعود إلى أصله، نحو: باب ---> بُويْب.

ناب ---> نُيْب.

قيمة ---> قُويَمة.

قائم ---> قُلُويّم.

هذا على رأي الجرمي، أما سيبويه فلا يردها، إذ يقول: قويتم (١٨)

٥ ـ تعود الفاء إلى أصلها، نحو:

موقن ---> مُيَيْقن.

متّعد ---> مُويعد.

هذا رأي الزجاج، أما سيبويه فلا يردها (١٩) : مُتَيعد.

٦ \_ يعاد للمحذوف ما حذف منه، نحو:

يد ---> يُديّة .

دم ---> دُميّ .

عدة ---> وعيدة.

حر ---> حُريح.

سنة ---> سنية أو سنيهة.

٧ ـ يعود المبدل إلى أصله، نحو:

دينار ( <-- دنّار) ----> دُنينير .

قيراط ( <-- قراط) ---> قُريريط.

وقد يحدث تغيرات بسبب التصغير نذكر منها:

ا \_حذف همزة الوصل من المصادر والأسماء؛ لتحرك أوائلها بالتصغير:

احرنجام ---> حُريجيم.

ابن ---> بُنيّ.

٢ \_ قلب الألف الثانية الزائدة واواً، نحو:

كاتب ---> كُويتب (٢٠) .

ومثلها الألف المنقلبة عن همزة:

آدم (أأدم) ---> أويدم.

٣ ـ المنتهي بواو تقلب ياء لاجتماع واو وياء وسبق إحداهما بالسكون:

دلو ---> دُليُو ---> دليّ.

جرو ---> جريو ---> جري " (٢١) .

٤ \_ تحذف الياء إن اجتمعت ثلاث ياءات، مثل:

عطاء (ع/ ط/ و) ---> عُطَيّي ---> عُطيّ.

فعال ---> فعيعل ---> فُعيل.

ومثله سماء؛ « لأنك تحذف المتطرفة من الياءات، فيبقى ثلاثيًا، فتلحقه التاء» (٢٢)، أي: سمية.

٥ ـ تقلب الواو الثالثة الساكنة، إن كانت زائدة، مثل:

جزور --->جُزيّر.

أما الأصلية غير المعلة، والزائدة المتحركة، ففيها وجهان: القلب، التصحيح (٢٣):

أسود --->أسيّد أو أسيود.

جدول ---> جديّل أو جديول.

#### تصغير الشاذ:

وقد يكون شاذًا لمخالفة القواعد الصرفية، أو لمخالفته شرط المصغر، سوف نذكر في الجدول الآتي بعض ما سمع من هذه المصغرات، ونذكر صغر الذي تقتضيه القاعدة وهو المصغر القياسي، ولا يعني ذلك أن هذا صغر القياسي هو ما يجب أن نستخدمه بل قد يكون السماعي هو ما يجب

استخدامه لأنهم إنما عمدوا إليه لعلة أدركوها كما في تصغير عيد على عُبيد لكي لا يلتبس بتصغير عود؛ إذ هما من مادة اشتقاقية واحدة (ع/ و/ د):

| مصغرهالقياسي  | مصغرهالشاذ     | الاسم    |
|---------------|----------------|----------|
| أنيسين/أنيسان | أنيسيان        | إنسان    |
| بُنيّون       | أبينون         | بنون     |
| مُغيرب        | مُغيربان       | مغرب     |
| أُصيّلات      | أصيلان/ أصيلال | أصلان    |
| رُجيل         | رُويجل         | رجل      |
| غُليمة        | أغيلمة         | غلمة     |
| صبية          | أصيبية         | صبية     |
| لييلة         | لييلية         | ليلة     |
| عشيي          | عشيّان         | عشاء     |
| عُشيّية       | عشيشية         | عشية     |
| عُنيكب        | عنيكبوت        | عنكبوت   |
| فريسة         | فريس           | فرس      |
| دريعة         | دريع           | درع (۲۱) |
| حريبة         | حريب           | حرب      |
| عويد          | عييد           | عيد      |

### التصغير الترخيمي:

الترخيم حذف بعض حروف الاسم وهو ثلاثة أنواع:

١ \_ ترخيم التصغير.

٢\_ترخيم الضرورة الشعرية، مثل:

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر

أي: مالك.

٣ - ترخيم النداء، مثل: يا حام، أقبل. أي: يا حامد أقبل.

ويهمنا النوع الأول وهو الذي يقوم على تصغير الأسماء حسب أصولها مطرحًا كل حروف الزيادة من الثلاثي أو غير الثلاثي ، وهذه أمثلة عليه:

حارث --->حريث.

أسود ---> سويد.



الثلاثي الأصول على ( فُعَيْل).

قرطاس ---> قريطس.

عصفور --->عصيفر.

دحراج مدحرج متدحرج

كل الرباعي الأصول على (فُعيعل).

#### ملاحظة:

إن كان المصغر ثلاثي الأصول دالاً على مؤنث لحقته تاء التأنيث، نحو: سعاد ---> سُعَيْدة، سمراء ---> سُمَيْرة.

وإن كان صفة خاصة بالمؤنث لم تلحقها التاء، تقول: حائض ---> حُييض، فارك ---> فُريك.

### الحواشي:

- \*- للتوسع في قضية التصغير وأحكامها يمكن الرجوع إلى: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، التنوير في التصغير (مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة، د.ت).
- ١ ـ وقد يطلق عليه في الكتب المتقدمة (تحقير) ، ولا يعني ذلك القذف بالحقارة، وإغا
   الوصف بالقلة .
  - ٢ ــ أبو على الفارسي، التكملة ، ٤٧٦ .
- " تصغير المبهمات سماعي وهي ألفاظ يعبر بها عن التصغير وليست بتصغير يقاس عليه، ومن ذلك تصغير: (ذا) على (ذيّا)، و (تا) على (تيا)، و (ذان) على (ذيّان)، و (تان) على (تيّان)؛ و (أولى) على (أوليّا)، و (ألاء) على (أليّاء)، و (الذيّان)، و (اللذيّان)، و (اللذيّان)، و (اللذيّان)، و (اللذيّان)، و (اللتيّان)، و (اللتيّان)، و (اللتيّان)، و (اللتيّان)، و (اللتيّان)، و (اللتيّان)، و (اللتيّان).
  - ٤ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ٥٢٠.
- ٥-العلم (عثمان) مرتجل من العثم الذي هو الكسر الذي لم يستو بالجبر، انظر: ابن دريد، الاشتقاق، ٥٠. أما الاسم (عثمان) الموافق للعلم فهو فرخ الحبارى ويكون تصغيره غير تصغير العلم إذ يصغر على (عثيمين)، ومثله العلم المرتجل (سعدان) يصغر على يصغر على النبات (السعدان) فيصغر على يصغر على (سعيدين). انظر: الرضي، شرح الشافية، ١٩٧١. على أن استخدام العامة في (بحد) جرى على تصغير (عثمان) العلم على (عثيمين)، وهذا يكن أن يخرج على أن العلم منقول من الاسم (فرخ الحبارى)، أو أنهم لم يأبهوا باللاصقة، وعدوه مما زاد على الثلاثة. وقد تصغره العامة تصغيراً ترخيميًا بحذف (ان) منه، فتقول: (عُثيم).
  - ٦ ـ أبو على الفارسي، التكملة، ٤٨٧.
  - ٧- أبو العباس المبرد، المقتضب، ٢/ ٢٧٧.
    - ٨- ابن عقيل ، المساعد ، ٣/ ١٥ ٥ .
    - ٩ ـ أبو علي الفارسي، التكملة ، ٤٩٨ .
      - ١٠ \_ السابق، ٥٠٢ .

١١ \_ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ١٧ ٥.

١٢ \_ السابق، ٣/ ١١٥، ١٩٥.

١٣ ـ من المسائل ما هو خلافي مبني على ما سمع من اللهجات، فالبصريون يصغرون (بيت) على (بيت) ، والكوفيون يجيزون: (بُويت)، وسمع في شيخ: شُييخ، وشيخ، وشويخ. انظر: ابن عقيل، المساعد. ٣/ ٤٩٨.

١٤ \_ السابق، ٣/ ٥١٢ .

١٥ \_ السابق، ٣/ ١٢ ٥ \_ ١٣ ٥ .

١٦ \_ السابق، ٣/ ١٤٥.

١٧ \_ ذهب سيبويه إلى الإبقاء على الإدغام، مثل: أصم وأدق؛ فيصغرها على أصيم، وأديق، وهذا غريب لتعذر نطق المدغم بعدياء ساكنة، انظر: الكتاب، ٣/ ٤٨.

١٨ ـ الرضى، شرح الشافية، ١/ ٢١٥.

١٩ ـ السابق، ص . ن .

- ٢ هناك تفسير مقترح لقلب الألف واوا وهو يعتمد على رأي لداود عبده يقول فيه: إن الألف الزائدة، غير المنقلبة، هي في الأصل همزة ثم سهلت يعني أن كاتب في الأصل (كأتب) (انظر: داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية، مؤسسة الصباح / الكويت ص ٧٧)، ولهذا الرأي من الشواهد في التراث اللغوي ما يؤيده. وعلى ذلك يمكن القول إن التصغير جرى على البنية الباطنة للفظ وهي (كأتب) فصارت بالتصغير (كؤيتب) ثم سهلت تسهيل المكبر فصارت: كويتب.
- ٢١ ـ قد يستفاد من مراحل التغير الصوتي للتفريق بين الكلمات التي تعد من المشترك اللفظي فكلمة (جرو) تدل في لهجات نجد على شيئين: الأول هو صغير السباع مثل الكلب، والثاني نوع من الشمام، ولكنها تفرق بينهما في التصغير فيصغر السبع (جرو) على: (جري)، أما الشمام (جرو) فعلى (جَريو).

٢٢ ـ ابن عقيل، المساعد، ٣/ ١٢٥.

٢٣ \_ السابق، ٣/ ٤٩٤ \_ ٤٩٥ .

٢٤ ـ المقصود (درع) الحرب وهي تؤنث أما (درع) لباس المرأة فهو يذكر لذلك فتصغيره بدون تاء (دُريع).

# الفصل الخاهس النسب

#### التعريف:

هو إلصاق ياء مشددة مكسور ما قبلها بالاسم وإجراء ما يقتضيه ذلك من تغيير فيه.

#### فائدته:

يسمى الاسم بعد لاحقة النسب بالمنسوب، وهو اسم قد تحول إلى الوصفية بهذه اللاحقة، ولذلك يستخدم كالصفات، فهو صفة مشبهة باسم الفاعل لها فاعل كما أن له فاعل، تقول: مررت برجل هاشمي أبوه.

وينصرف بعد المنع من الصرف، تقول: يوسفيٌّ، مكيٌّ.

وفائدته اختصار العبارة: رجل من مكة ---> مكيّ.

وهو يبين الصلة القبلية نحو: (قرشيّ) أو العائلية: (سليمانيّ)، أو الانتماء إلى بلد: (مكيّ)، أو مذهب فكري: وجوديّ، أو فقهي : (حنبليّ)، أو عقدي: (سنيّ)، (زيديّ)، أو ما يشتمل عليه: سكّريّ، أو يتصف بصفته: رماديّ، برتقاليّ، بنيّ، سماويّ، أو زمن: جاهليّ، عباسيّ.

#### لاحقة النسب:

ذكرنا لاحقة النسب في التعريف ولكن عند تأمل المنسوبات نلاحظ أن هناك من ناحية صوتية مجردة نهايتين: ١ - (-يّ): وهذه نجدها في نهاية الأسماء الصحيحة.

ولكن أكل كلمة تنتهي بهذه الأصوات منسوبة ؟ والجواب: كلا. إذ قد تكون لأغراض مختلفة منها:

أ-التفريق بين المفرد واسم الجنس الجمعي. مثل: روم ---> رومي". ب-الدلالة على المبالغة أو تأكيدها. مثل:

أحمر ---> أحمري.

دوّار ---> دوّاريّ.

ج- الدلالة على المصدرية الصناعية: مثل: شيوعية، قومية.

د ـ زائدة بدون معنى، مثل: برديّ، كرسيّ.

هـ ناتجة عن إدغام، مثل: طيّ، عليّ.

٢ - قد تسبق لاحقة النسب بواو وذلك إن كان الاسم منتهيًا بألف يراد الفصل بينهما وبين الكسرة: طنطا + ي ---> طنطاوي.

ويمكن أن نسمي هذه الواو بواو الوقاية ، لأنها تقي الألف من الكسر.

"- في اللهجات المحلية اليوم نصادف اللاحقة (اويّ) وهي تلحق أسماء لا تنتهي بألف ولكن الناس توهموا أن اللاحقة في أسماء مثل (طنطاوي) هي (اويّ) فقاسوا عليها توهمًا، مثل: شرق: شرقاويّ، غرب: غرباويّ، عنيزة: عنيزاويّ، قمح: قمحاويّ، محلة: محلاويّ، القادسية: قدساويّ، العربيّ: العرباويّ، الأهليّ: أهلاويّ، النصر: نصراويّ.

ولعل حاجتهم إلى تمييز بعض المنسوبات عن بعض هوالذي جعلهم ينسبون هذا النسب الشاذ. فهم يفرقون بين ما نسب إلى عرب وما نسب إلى العربي، وبين ما نسب إلى أهل وما نسب إلى الأهلي.

### التغيرات التي يقتضيها النسب في آخر الاسم وفي بنيته الداخلية:

تلحق ياء النسب المشددة المسبوقة بكسر آخر الاسم وهي بهذا تؤثر في الاسم من جهتين: الأولى أنها تطيل الكلمة بما هي زيادة في عدد أحرفه، وفي الزيادة ثقل، والآخر أنها مجموعة من الأصوات المتماثلة وهو تماثل فيه ثقل أيضًا لذلك نجد مستخدم اللغة يسعى لتجنب هذا الثقل بتقصير اللفظ بالحذف، ويسعى لتجنب المتماثلات بوسائل مختلفة (۱) منها الحذف والإبدال للعلل والحركات، وما نسوقه من أمثلة التغيرات التي يقتضيها النسب ليست إلا استجابة لهذا المطلب الذي ذكرناه.

### أ-التغيرات في آخر الاسم:

١ ـ حذف تاء التأنيث، وعلامات التثنية وجمعي السلامة:



ويدخل في هذا ، الملحق من الأعلام بالمثنى وجمع المذكر السالم، نحو: زيدان (علم يرفع بالألف) ---> زيديّ.

زيدون (علم يرفع بالواو) زيدي .

أما ما يعرب بالحركات على النون فلا تحذف منه النون. مثل:

سليمان ---> سليماني، عثمان ---> عثماني.

أما الملحق من غير الأعلام فيرد إلى الواحد: كُرُون (جمع كرة)، تقول:

كُرِيّ، أو كُرَوِيّ.

٢ \_ حذف الياء المشددة المزيدة آخر الاسم مثل:

كرسي ---> كرسـ ---> كرسـ + ي ---> كرسي .

( لا فرق من حيث الصوت بين الاسم قبل النسبة وبعدها).

٣ ـ حذف الياء الرابعة (أو قلبها واواً)، وحذفها خامسة وسادسة:

راعي --->راع + ي --->راعي، أو راعوي.

مهتدي ---> مهتد + ي ---> مهتدي .

مستعلي ---> مستعل + ـي ---> مستعلي.

٤ \_ حذف الألف الرابعة (أو قلبها واواً)، وحذفها خامسة وسادسة:

معنى ---> معن + سيّ ---> معنيّ ، أو معنويّ.

مصطفى ---> مصطف + ي ---> مصطفيّ.

مستثنى ---> مستثن + بي ---> مستثني.

٥ ـ رد لام محذوف اللام إن كانت تعود مع التثنية والجمع:

أب ---> أبوي.

أخ ---> أخوي.

ذو ، ذات ---> ذَوَوي . ( لا نقول: ذاتي )<sup>(۲)</sup> .

سنة ---> سنوي، سنهي ( الجمع: سنوات، أو سنهات).

٦ \_ قلب همزة الاسم المدود واواً وجوبًا إن كانت للتأنيث، مثل:

بيضاء ---> بيضاوي.

وجوازًا إن كانت منقلبة عن ياء أو واو، أو كانت للإلحاق، مثل:

رداء ( <- رداي) ---> رداوي أو ردائي .
كساء (<- كساو) ---> كساوي أو كسائي .
حرباء (ملحق) ---> حرباوي أو حرباوي .
ويدخل في ذلك ما يشبهه بعد حذف تاء التأنيث ، مثل :
رواية ---> روائي .

#### ب \_التغيرات الداخلية:

١ - فتح عين الثلاثي (٣) المكسورة:
 مَلك ---> مَلكي .
 نَمر ---> نَمري .
 دُئل ---> دُئلي .
 إبل ---> إبكي .

ويحكم هذا قانون المخالفة بين الحركات.

٢ \_ يحذف من الياء المشددة قبل آخر حرف الياء المكسورة:

سيّد ---> سيْدي [ســــي ي ـ د ---> ســـــي د ــــــ> ي ] .

٣\_حذف الياء والواو غير المشددتين:

أ\_قد تحذف الياء من الاسم على (فَعيلة ، فُعَيلة)، والواو من (فَعُولة)، وتفتح العين بشرط كونها صحيحة وغير مضعفة، واللام صحيحة:

حَنيفة ---> حَنَفيّ. جُهينة ---> جُهنيّ. شَنُوءة (٤) ---> شَنَئيّ.

ولكن لا تحذف في :

دَقيقة ---> دقيقيّ.

جُدَيدة ---> جُديديّ. (لتضعيف العين).

مَلُولة ---> ملولي .

ولا في :

طويلة ---> طويلي .

نُورَيرة ---> نويريّ. (لعلة العين).

قؤولة ---> قؤولي".

وقد نسب بإبقاء الياء مع وجود الشروط في: سليقي، سليمي، عَميري.

وشذ بضم أوله: عُبكي نسبة إلى (بني عَبيدة: حي من عدي )، وجُذمي نسبة إلى (جَذية: حي من عبد القيس).

ب ـ تحذف الياء من الاسم على (فَعيل، فُعيل)، وتقلب لامه واواً مفتوحة بشرط كون لامه حرف علة:

عَلَيّ ---> عَلَويّ.

قُصَيّ ---> قُصَويّ.

ولكن لا تحذف في :

جُميل ---> جَميليّ.

رُدَين ---> رُدَينيّ. (لصحة اللام).

وقد شذ النسب بحذف الياء مع صحة اللام ما يلي:

قرشيّ، ثقفيّ، فقميّ (في كنانة)، ملحيّ (في خزاعة).

وقد بحث مجمع اللغة العربية هذه القضية وانتهى إلى قرار موفق في هذه المسألة، وهو: « ورد السماع بحذف الياء وإثباتها في النسب إلى فُعيل بفتح الفاء وضمها، مذكرة ومؤنثة، في الأعلام وفي غير الأعلام، ولهذا يجاز الحذف والإثبات (٥) ».

وهذا القرار مبني على أن « الأصل في النسب عامة الإبقاء على صيغة الكلمة، ومراعاة هذا الأصل تقتضي أن يكون النسب إلى فُعيل ـ بفتح الفاء وضمها، مذكرة ومؤنثة ـ بغير حذف شيء إلا تاء التأنيث في المؤنث، ولكن العرب لم يجروا على هذا الأصل في المشهور من الأعلام المشهورة.

يضاف إلى ذلك أنه لم يتبين من الأمثلة المسموعة أنهم احتاجوا في هذه الصيغة إلى النسب إلى غير الأعلام من النكرات وأسماء المعاني إلا في الندرة، على أن من هذا النادر ما ورد بالإبقاء على الياء (٦) ».

والأولى عندي النسب مع إثبات الياء والواو، والاقتصار في الحذف على ما سمع من ذلك.

#### كيفية النسب:

١ ـ النسب إلى الثنائي:

الأسماء التي على حرفين قد يقضي النسب إليها جعلها على ثلاثة أحرف ومن هذا النوع كثير من الثنائيات التي يذهب الصرفيون إلى أنها ثلاثية حذف منها حرف، ولها أحكام:

أ\_ما حذفت لامه دون تعويض المحذوف مثل: أب، أخ، حم، ذو، فهذه ترد إليها اللام وهي الواو المحذوفة، فيقال عند النسب:

أبوي، أخوي، حموي، ذَوَوي.

ب ما حذفت لامه وعوض عنها بالتاء، مثل: سَنة، شُفة، كُرة، فهذه تحذف التاء منها وتعاد اللام المحذوفة، فيقال عند النسب: سنوي أو سنهي، شفوي، أو شفهي، كُرَوي، أو كُري.

ج\_ما عوض عن اللام بهمزة وصل مثل: ابن، اسم، فهذه لها طريقتان عند النسب إليه، إحداهما النسب بإبقاء الهمزة دون رد اللام: ابني، اسمي. والأخرى حذف الهمزة ورد اللام: بَنُوي، سَمَوي.

د\_إن كانت اللام لا تعود في التثنية جاز ردها وتركها:

يد ---> يدي، يدوي.

دم ---> دميّ، دمويّ.

شفة --->شفي، شفوي، شفهي.

هـ إن كان المحذوف غير اللام لم ترد: صفة (وصف) ---> صفي . فإن كانت اللام ياء مثل (شية ) فإنه لا بد من الفاء:

شية ---> وشَوي (٧) .

وأما ما كان ثنائيًا في أصل وضعه لا يعلم له ثلاثي فإنه يضعف الحرف الثاني منه عند الحاجة إلى النسب (٨) إليه .

٢ \_ النسب إلى الاسم الصحيح:

تضاف إليه لاحقة النسب بعد تجريده من تاء التأنيث وعلامات التثنية والجمع، وتفتح عين المكسور منه. مثل:

سعد ---> سعديّ.

مَلك ---> مَلكيّ.

طلحة ---> طلحيّ.

معلمان ---> معلمي.

معلمون ---> معلميّ.

عشرون --->عشريّ.

معلمات ---> معلمي.

ويدخل في هذا شبه الصحيح، مثل: ظبي/ ظبية (٩) ---> ظبييّ.

٣ \_ النسب إلى ما قبل آخره ياء مشددة:

ينسب إليه بعد حذف الياء المكسورة وإبقاء الساكنة، مثل:

طيّب --->طيبيّ.

٤ \_ النسب إلى ما آخره ياء مشددة:

أ\_بعد حرف واحد: تفتح الأولى؛ فإن كان أصلها واواً ردت إليه، أما الياء الثانية فتقلبها واواً:

(ح/ي/ي): حيّ ---> حَيُويّ.

(ط/و/ي) : طيّ ---> طَوَويّ.

ب\_بعد حرفين تحذف الأولى، ويفتح ما قبلها، وتقلب الثانية واواً:

(ر/ع/ي): رعية --->رعوي.

(ع/ ل/و): على "---> علوي .

(ن/ب/ء): نبي ---> نَبُوي [قلبت الهمزة ياء].

ج\_بعد ثلاثة أحرف فأكثر تحذف وتوضع اللاحقة محلها:

مرمي + ي --- ، مَرمِي .

كُرسي + ـي ---> كُرسي.

شافعي + ي ---> شافعي [كأنك لم تغير في اللفظ شيئًا].

٥ \_ النسب إلى المنقوص:

أ-إن كانت ثالثة قلبت واواً ، مثل: الشجي ---> الشجوي.

ب\_إن كانت رابعة قلبت واواً، أو حذفت، مثل:

الماضي --> الماضوي

أو الماضيّ.

ج\_إن كانت خامسة أو سادسة حذفت، مثل:

المرتجي ---> المرتجيّ.

المستعلي ---> المستعليّ.

٦\_النسب إلى المدود:

أ\_إن كانت الهمزة أصلية بقيت، مثل: خطّاء ---> خطّائي.

ب\_إن كانت مبدلة، أو للإلحاق جاز بقاؤها أو قلبها واواً، مثل:

منقلبة عن واو: كساء (كساو) --->كسائي، أو كساوي.

منقلبة عن ياء: رداء (رداي) ---> ردائي، أو رداوي.

مزيدة للإلحاق: حرباء (حرب + اء) ---> حربائي، أو حرباوي.

ج\_إن كانت للتأنيث وجب قلبها واواً، مثل:

بيضاء ---> بيضاوي.

٧\_النسب إلى المقصور:

أ-إن كانت ثالثة قلبت الألف واواً وإن كان أصلها الياء:

عصا --->عصوي.

فتى ---> فَتُويُّ.

ب-إن كانت رابعة في اسم ثانيه ساكن جاز قلبها واواً أو حذفها:

ألف للتأنيث: حُبْلي ---> حُبْلي أو حُبْلوي أو حُبْلاوي .

ألف للإلحاق: أرْطى ---> أرْطى أو أرْطَوي أو أرْطاوي .

منقلبة عن واو: مَلْهِي ---> مَلْهِيّ أو مَلْهُويّ أو ملهاويّ.

منقلبة عن ياء: مَسْعى ---> مَسْعيّ أو مَسْعَويّ أو مسعاويّ.

ج\_إن كانت رابعة في اسم ثانيه متحرك، أو خامسة أو سادسة حذفت:

رابعة: بَرَدَى ---> بَرَدِيّ.

خامسة : مُنتَدَى ---> مُنتَدى .

سادسة: مُسْتَشْفي ---> مُسْتَشْفيّ.

#### من قضايا النسب:

يثير النسب بعض القضايا التي يجدر بنا أن نلم بها بعض الإلمام، وهي قضية النسب إلى الجمع، وقضية ما سمع عن العرب من منسوبات شاذة.

### أولاً: النسب إلى المركب:

المركب ثلاثة أنواع: إسنادي مثل: جاد الحق، ومزجي مثل: حضر موت، وإضافي مثل: امرؤ القيس.

والأصل في ذلك كله أن ينسب إلى صدر المركب تجنبًا للثقل الحادث بإطالة الاسم بياء النسب، فتقول:

جادي، حضري، امرؤي.

أحوال النسب إلى المركب:

١ ـ النسب إلى صدر المركب.

٢\_ أجاز الجرمي النسب إلى الصدر أو العجز: جادي، أو حقي، حضري، أو موتي، امرؤي أو قيسي.

٣- النسب إلى الجزءين: بعلي بكي.

٤ ـ قد تلجئ الحاجة إلى النسب إليه نحو: الاثنا عشري، والإثنا عشرية.

وفي العصر الحاضر ينسب الناس إلى المركب: بعلبكي . وهي نسبة ذكرها الرضي ، قال: « وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خف اللفظ ، نحو بعلبكي (١٠) ».

٥ ـ سمع النسب إلى لفظ منحوت من المركب الإضافي على بناء (فعلل):

عبد الدار --->عبدري.

عبد قيس ---> عبقسيّ.

عبد شمس ---> عبشمي.

حضر موت ---> حضرمي .

امرؤ القيس ---> مرقسيّ.

دار العلوم ---> درعمي .

وقد نسب الزمخشري إلى المركب (سيبويه)، قال:

« وهو قول نحوي سيبوي ّ . . . (١١) ».

#### تنبيه:

يجب النسب إلى ما لا يحدث لبسًا فينسب إلى الصدر أو العجز أيهما أدل على المراد:

امرؤ القيس --->امرئتي (مَرَئي: وهو أفصح).

جار الله ---> جاريّ.

ابن عمر --->عمري .

أبو بكر ---> بكريّ.

اثنا عشر ---> اثنيّ أو تُنويّ.

عبد العزيز --->عزيزي.

فإن تعذر حصول الغرض بالنسب إلى أحدهما نسب إلى منحوت منهما:

عبد الله ---> عبدليّ.

ثانيًا: النسب إلى جمع التكسير:

ينسب إلى اسم الجمع مثل (قوم) واسم الجنس الجمعي مثل (شجر) كما ينسب إلى المفرد؛ لأنهما مفردان لفظًا. يقال: قومي، وشجري.

أماجمع التكسير فيندر النسبة إليه، من ذلك: ( التصريف الملوكي) اسم كتاب لابن جنّى.

والمشهور هو أن الاسم إن كان دالاً على الجمع رد إلى المفرد نجو:

طلاب ---> طالب ---> طالبيّ.

مدارس ---> مدرسة ---> مدرسيّ.

دُول ---> دولة ---> دَوليّ.

أما إن كان دالاً على مفرد نسب إليه حسب لفظه:

الجزائر (البلد) ---> جزائريّ.

مدائن ( البلد ) ---> مدائني .

الأهرام (الصحيفة) --->أهراميّ. ومثلها: الرياض، الأخبار، الأنباء.

الأنصار (جماعة معهودة) ---> الأنصاري.

كلاب (القبيلة) ---> كلابيّ.

سادات (عَلَم) ---> ساداتي.

وقد نشأت الحاجة في الوقت الحاضر إلى النسبة إلى الجمع مثل:

( دُوكي ) أي: عالمي؛ لاختلافه عن مدلول (دَوْلي ) نسبة إلى دولة.

وقالوا (ساعاتي) نسبة إلى الساعات.

### ثالثًا: المنسوبات الشاذة:

هناك جملة من الأسماء المنسوبة تذكرها كتب اللغة تمثل خروجًا عن القواعد العامة التي تنظم النسب وهي تمثل بذلك نوعًا من الحيوية في اللغة وجانبًا من التغير الذي هو سمة من سماتها، وقد يكون لهذا الخروج ما يسوغه إذ قد يخرج به ليتميز عن منسوب آخر لدفع اللبس، وأسباب هذا الشذوذ يختلف من كلمة إلى أخرى.

ومنها: إبقاء ما يجب حذفه، حذف حرف منه، تغيير حركته، إبدال حرف، الزيادة فيه، تكرير ياء النسب، إخراج الكلمة عن أصلها، مخالفة المسموع (١٢).

## وهذا جدول يبين أمثلة مختارة من الشواذ:

| النسبة القياسية | وجه الشذوذ             | نسبة شاذة | الاسم   |
|-----------------|------------------------|-----------|---------|
| مروي            | زيادة صوت في المنسوب   | مروزيّ    | مرو     |
| الريويّ         | زيادة صوت في المنسوب   | الرازي    | الري    |
| دَهريّ          | تغيير في حركة الفاء    | دُهريّ    | دَهر    |
| آموي "          | تغيير في حركة الفاء    | أَمُويّ   | أميّة   |
| فوقي            | زيادة صوتين في المنسوب | فوقانيّ   | فوق     |
| تحتي            | زيادة صوتين في المنسوب | تحتاني    | تحت     |
| بدُويّ          | تحريك الساكن           | بدَويّ    | بدو     |
| صنعاوي          | إبدال صوت              | صنعاني    | صنعاء   |
| عاليّ أو عالويّ | حذف صوت                | عُلُويّ   | عالية   |
| طيئي            | زيادة صوت وقلب مكاني   | طائي      | طیّیء   |
| بحريني          | تغيير في الصوت         | بحراني    | البحرين |
| وحديّ           | زيادة صوتين            | وحداني    | وحدة    |
| اليمني          | زيادة صوت              | اليماني   | اليمن   |

#### حواشي:

١- لتوسيع قضية التخلص من المتماثلات انظر: أبو أوس إبراهيم الشمسان، التخلص من المتماثلات لفظًا، المجلة العربية للعلوم الإنسانية (جامعة الكويت/ الكويت، ١٣٧-١٣٧) ع٤٧٤، ص ٧٦-١٣٧.

٢ ـ الرضي ، شرح الشافية ، ٢/ ٦٧ .

٣-وشذ (صعقي)، ويجوز في الرباعي فتح مكسوره، فيقال: تغلبي، ويشربي، ويشربي، ومشرقي، وَمَغربي، انظر: ابن عقيل، المساعد، ٣١٩/٣.

٤ - هذا هو المثال الوحيد الذي ذكره سيبويه، ومذهبه تأسيسًا على هذا المثال المسموع أن تحذف (الواو)، وخالفه بعض النحاة، فذهب الأخفش والجرمي والمبرد إلى وجوب بقاء (الواو) في (فَعُول) و (فَعُولة)، انظر: ابن عقيل، المساعد، ٣/ ٣٦٥. وقد وصف ابن يعيش مذهب المبرد بأنه متين من جهة القياس، وأن قول سيبويه أشد من جهة السماع، (ابن يعيش، شرح المفصل، ٥/ ١٤٧).

٥ - في أصول اللغة (ط١، مجمع اللغة العربية / القاهرة، ١٩٧٥م) ٨٦.

٦\_السابق، ٨٥\_٨٦.

٧- ومنذهب الأخفش رد الواو وتسكين الشين وتصحيح الياء: (وِشْيِيّ)، انظر: سيبويه، الكتاب، ٣/ ٣٧٠.

٨ - يفرق الصرفيون بين ما ثانيه حرف علة فيجب تضعيفه مثل:

كي ( بالنسب) ---> كيِّي ---> كيَّوي .

صارت مثل: (حيّ > حَيَويّ)

لو( بالنسب) لوي.

لا + ١ ---> لاء (بالنسب) لائي.

قلبت الألف الثانية همزة، ويجوز قلب الهمزة واوا ( لاوي ).

ما + ١ ---> ماء (بالنسب) مائية .

قلبت الألف الثانية همزة ، ويجوز قلب الهمزة هاء: (ماهيّة) ، قال الرضي: لقرب الهاء من الهمزة (شرح الشافية ، ٢/ ٣٧). وأرى أنها مقتطعة من (هو) في السؤال: ما هو ؟ ----> ما هيّة .

أما إن كان حرفًا صحيحًا نسب إليه بلا تضعيف ويجوز التضعيف، نحو:

كم ---> كُميّ . أو كُنْيَ.

انظر: ابن عقيل، المساعد، ٣/٤/٣.

٩ ـ وخالف يونس فالنسب إلى (ظبية) عنده : ظَبَوِيّ ، وإلى (دُمية) : دُمَويّ، وإلى
 (فتية) : فتَويّ. انظر: سيبويه، الكتاب، ٣٤٧/٣.

١٠ \_ الرضي، شرح الشافية، ٧٣/٢.

١١ ـ الزمخشري، الكشاف، ١/٥٤٥.

17 \_ سليمان بن إبراهيم العايد، « شواذ النسب» بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض، ١٩٨٧م) ١/ ٧٤.

张 张 张

الباب الثانك قضايا التغيرات الصوتية الصرفية

# الفصل الأول مخارج الأصوات وصفاتما

ما الذي يجعلنا نميز بين الأصوات، حتى لا نخلط بين الراء، والدال، والكاف، والميم ؟ كل صوت له تميز لا يخطئه السمع السليم.

ويرجع هذا إلى ما لكل صوت من صفات يمتاز بها من غيره. هذه الصفات تجعل لكل صوت شخصية خاصة به. إن الأصوات تنوعات صوتية أعطيت قيمًا وظيفية. وتنشأ هذه التنوعات عن تحكم جملة من العوامل بعمود الهواء من مثل: اعتراض الهواء، وموضع اعتراضه، ودرجته، وغرفة الرنين المقوية للصوت.

وصفات الأصوات هي مشخصات الصوت. فما هي الصفات الميزة للأصوات ؟

الصفة الأولى: كونه حركة (vowel) أو صامتًا ( consonant ) .

الصفة الثانية: كونه مجهور ( voiced) أو غير مجهور (voiceless).

الصفة الثالثة: كونه انفجاريًا (plosive) أو غير انفجاري (Implosive)

(احتكاكي، مكرر، جانبي، أنفي، انفجاري/ احتكاكي).

الصفة الرابعة: كونه مطبقًا، أو غير مطبق.

الصفة الخامسة: مخرج الصوت. ولكل مجموعة من الأصوات مخرج

هذه الصفات التي ذكرناها للأصوات مثل الصفات الفيزيائية التي تتصف بها الأشياء كالحجم، واللون، والوزن.

إن الأصوات لا تتفق باتصافها بكل الصفات؛ ولذلك اختلفت؛ لأن كل صوت يختلف عن غيره بما ينطبق عليه من هذه الصفات. فقد يكون هناك صوتان متفقان في المخرج وأنهما صامتان. ولكنهما قد يختلفان في كون أحدهما مجهوراً والآخر غير مجهور.

واعتمادًا على الصفات يكن تقسيم الأصوات حسب الآتي:

أولاً: الحركات والصوامت:

تنقسم الأصوات إلى قسمين:

حركة (vowel) وصامت ( consonant ).

والحركة: صوت مجهور يحدث أثناء النطق به أن يمر الهواء حراً طليقًا خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل، ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقًا من شأنه أن يحدث احتكاكًا مسموعًا ؛ ولذلك وصف سيبويه (الألف) بأنها لا حيز لها لأنها هاوية (۱) . ومعنى ذلك أنه لا يعترضها أثناء النطق بها عائق على نحو ما يعترض الصوامت .

أما الصامت: فهو الصوت المجهور أو غيرالمجهور الذي يحدث أثناء النطق به اعتراض أو عائق في مجرى الهواء.

وفي العربية ست حركات، ثلاث منها قصيرة، وثلاث منها طويلة.

\* الحركات القصيرة: الفتحة / \_ /

الضمة / \_ /

الكسرة / \_/

\* الحركات الطويلة: ألف المد/ ا/ نحو: (ما). (= \_ \_ \_ صوتيًا)
واو المد/ و/ نحو: (دون). (= \_ \_ \_ صوتيًا)
ياء المد/ ي/ نحو: (في). (= \_ \_ صوتيًا)
أما الصوامت فهي بقية الأصوات العربية:

#### تنبيه:

ا \_ هناك رمزان مشتركان بين الحركات والصوامت هما: /و/، فهو يرمز إلى الحركة الطويلة في مثل الكلمات: عُود، ذُو، دُون. وتسمى في مثل هذا الموضع عند الصرفيين (حرف مد).

وترمز إلى الصامت في مثل الكلمات: وكد، دول، هوَ. ويطلق عليها الصرفيون مصطلح (حرف علة).

أما الرمز الثاني فهو: /ي/، وهو يرمز إلى الحركة الطويلة في مثل الكلمات: عيد، في.

وتسمى في مثل هذا الموضع عند الصرفيين (حرف مد).

وترمز إلى الصامت في مثل الكلمات:

يَلعب، فيَلة، هيَ. وهي (حرف علة) عند الصرفيين.

٢ ـ يعد بعض الأصواتيين الرمزين السابقين نصف صامت في مثل الكلمات: صَوْم، نَوْم، بَيْت، لَيْت؛ لأنهم يرون أن كل كلمة من الكلمات السابقة مؤلفة من ثلاثة أصوات:

- \* صامت.
- \* حركة مركبة ( من حركة قصيرة وصامت).
  - \* صامت.

ويطلق عليهما عند الصرفيين في مثل هذا الموضع: (حرف لين).

### ثانيًا: الجهر وغير الجهر (الهمس):

الجهر: هو زيادة في اضطراب الحبال الصوتية عند إخراج الصوت. والهمس خلاف ذلك. وتنقسم الأصوات بحسب ذلك ثلاثة أقسام:

١ ـ مجهورة، وهي:

أ ـ الحركات الست: / \_ ، \_ ، \_ ، \_ ، و ، ي / .

ب\_الصوامت: /ب/، /م/، /ذ/، /ظ/، /د/، /ض/، /ل/،
/ن/، /ر/، /ز/، /ج/، /ي/، /و/، /غ/، /ع/.

٢ ـ مـهـمـوسـة، وهي الصـوامت: /ت/، /ث/، /س/، /ش/، /ص/، /ط/، /ف/، /ق/، /ك/، /هـ/.

٣ غير مجهور وغير مهموس وهو الصامت: / أ/ (الهمزة).

### ثالثًا: الانفجاري وغير الانفجاري:

وهذا التقسيم خاص بالأصوات الصامتة لا الحركات؛ لأنه يعبر عن كيفية الاعتراض للهواء، وتقسم الأصوات حسب هذا الاعتبار إلى مجموعتين:

۱ \_ الأصوات الانفجارية: حيث يحدث حبس كامل للهواء يعقبه انفجار للصوت، وهي الصوامت:

/أ/،/ب/،/ت/،/د/،/ض/،/ط/،/ق/،/ق/،/ك/.

٢ - الأصوات غير الانفجارية، وهي على أنواع:

أ ـ الأصوات الاحتكاكية: حيث يكون الإقفال أقل إحكامًا وهي الصوامت:

اف ا، اث ا، اذا، اظ ا، از ا، اس ا، اص ا، اش ا، اخ ا، اغ ا، اح ا، اع ا، اح ا، اع ا، اح ا، اع ا، اح ا، اع ا، احدا

ويسمع لهذه الأصوات احتكاك . والهواء معها يمكن مد انطلاقه بخلاف الأولى .

ب \_ انفجاري احتكاكي (مركب): / ج / .

ج \_ مكرر : / ر / .

د ـ جانبي (منحرف): / ل / .

هـ - أنفي (خيشومي): / ن / ، / م / .

رابعًا: المطبق وغير المطبق (المنفتح)

الإطباق: هو ارتفاع مؤخرة اللسان نحو الطبق مما يجعل الصوت مطبقًا مفخمًا ، والصوت المطبق هو ما يرتفع معه اللسان نحو الطبق وهي: اص ا ، اض ا ، اط ا ، اظ ا .

أما بقية الصوامت فهي غير مطبقة (أي: منفتحة) ، ويدخل فيها على هذا الاعتبار الصوامت التي لا عمل مباشر للسان في إخراجها مثل: ابا ، ام ، اف ، اأ .

### خامسًا: مخارج الأصوات

المخرج: هو نقطة التقاء عضو بآخر أثناء نطق الصوامت . وجهاز النطق الإنساني يتألف من أجزاء ثابتة وأجزاء متحركة ، فالثابت كالأسنان،

والغار ، والمتحرك مثل : الشفتين ، واللسان ، واللهاة ، والأوتار الصوتية . وبسبب تحرك هذه الأجزاء والتقائها مع غيرها من الأجزاء تتغير غرف الرنين التي تشارك في إعطاء الصوت طبيعته الخاصة .

والرسم الآتي يبين أجزاء جهاز النطق:

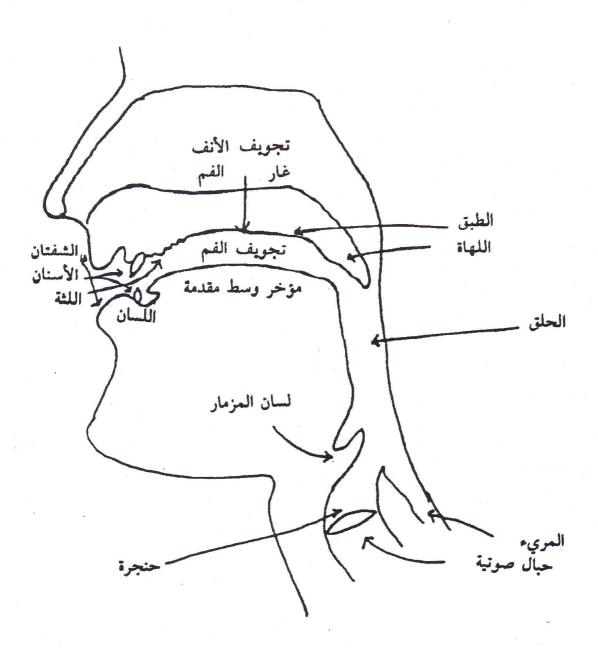

#### المخارج الرئيسية في العربية:

تذكر مخارج الأصوات هنا حسب سماعها في العربية الحاضرة الممثلة في قراءة القرآن الكريم. أما مخارج الأصوات القديمة فقد تغير بعضها مثل صوت / ض/ فوصفه عند سيبويه يجعله صوتًا جانبيًا مطبقًا ليس له مقابل مفتوح؛ ولذلك قال: لولا الإطباق لخرجت الضاد من الكلام (٢).

وهذه هي المخارج:

۱ \_ الشفتان يخرج من بينهما صوتان: /ب/، /م/. ويوضف الصوت بأنه (شفوى).

٢ ـ الشفة السفلى والأسنان يخرج من بينهما صوت: /ف/.
 ويوصف هذا الصوت بأنه (أسناني شفوي).

٣- الأسنان وطرف اللسان يخرج من بينهما ثلاثة أصوات:
 / ث/ ، / ذ/ ، / ظ/ .

وتوصف هذه الأصوات بأنها (أسنانية).

٤ ـ طرف اللسان ومقدمته مع اللثة يخرج من بينها:

ات ما اط ما ادا ، اض ا .

وتوصف هذه الأصوات بأنها (أسنانية لثوية).

٥ \_ مقدمة اللسان واللثة يخرج من بينهما:

ال/، ان/، ار/، از/، اسرا، اصرا.

وهذه الأصوات توصف بأنها (لثويّة).

٦ ـ وسط اللسان والغار يخرج من بينهما: /ج/، /ش/، /ي/.
 وتوصف بأنها (غارية).

٨ ـ مؤخرة اللسان واللهاة يخرج من بينهما: /ق/.

ويوصف بأنه (الهوي).

٩ \_ أصل اللسان وجدار الحلق يخرج من بينهما: /ع/، /ح/.
 ويوصف الصوت بأنه (حلقى).

١٠ \_ الحنجرة ويخرج منها: /ه/،/أ/.

ويوصف بأنه (حنجري).

وهذا شكل يبين توزيع الأصوات على الجهاز الصوتي: المخارج

| العفثان              | شغة سفلى + أسنان عليا | أسثان + طرف اللسان | أستان ولئة + طرف لسان | لنة + طرف اللسان | الغار + مؤخرة اللسان            | الطبق + مؤخرة اللسان                    | اللهاة + مؤخرة اللسان | أصل اللسان + جدار الحلق | المنجرة     | £ |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---|
| ١٠ - ( ) شفوي        | (بر ، / کفوي اسناني   | اسائن              | اسناني لشوي           | 1 7 23 2 Less    | خار النخر<br>ع ي<br>النم ش<br>ب | الله الله الله الله الله الله الله الله | رغج کان کسی کلوي      | ساس مام حلقي            | الأ . حنجري |   |
| وصف الصوت حسب المخرج |                       |                    |                       |                  |                                 |                                         |                       |                         |             |   |

#### تنبيه:

ركزت الدراسة السابقة على مخارج الصوامت وصفاتها، ولعل من المفيد هنا أن نذكر صفات الحركات على نحو موجز:

الفتحة: حركة خلفية واسعة لا يصاحبها فتح للشفتين أو ضم.

الضمة: حركة خلفية نصف واسعة يصاحبها ضم للشفتين.

الكسرة: حركة أمامية ضيقة يصاحبها فتح للشفتين.

条 朱 条

وهذا جدول يلخص صفات الأصوات الصامتة ومخارجها. والرموز المستخدمة في الجدول هي:

- (+) تعني أن الصوت يتصف بالصفة.
  - (-) تعني أن الصوت لا يتصف بها.
- (كر) تعني أن الصوت محايد في هذه الصفة.

|                                       |                |       |      |      |      |            | -                                      |            |     | 11                      |
|---------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------------------|
| الصفات (كيفيات التدخل في مجرى الهواء) |                |       |      |      |      | المسون     | الصفة حسب<br>التدخل في<br>مجرى الهوِاء |            |     |                         |
| مطبق                                  | أنفي           | منحرف | مكرر | مرکب | محتك | منفجر      | مجهور                                  | شبه صامت   | ر.  | مجرى الهواء<br>(المخرج) |
| -                                     | -              | -     | _    | )    | -    | +          | +                                      | -          | ب   | شفوي                    |
| -                                     | +              | -     |      | -    | -    | -          | +                                      |            | ٢   |                         |
| -                                     | _              | _     | _    | was  | +    | -          | -                                      | -          | ف   | شفوي أسناني             |
| -                                     | -              | _     | -    |      | +    | -          | -                                      |            | ٺ   |                         |
| -                                     |                | -     |      | -    | +    | _          | +                                      | -          | ذ   | أسناني                  |
| +                                     | -              | -     | ***  | -    | +    | -          | +                                      | -          | ظ   |                         |
| -                                     | _              | -     | -    | -    | -,   | +          | -                                      | <b>-</b> i | ت   |                         |
| +                                     |                | -     | _    | _    |      | +          | -                                      | -          | ط   | أسناني لثوي             |
| -                                     |                | -     | -    | -    | _    | +          | +                                      | -          | د   |                         |
| +                                     | _              |       |      | -    | -    | +          | +                                      | -          | ض   |                         |
| -                                     |                | +     |      | _    | _    |            | +                                      |            | J   | ¥                       |
| -                                     | +              | -     | -    | _    | _    | _          | +                                      | -          | ن   |                         |
| -                                     | _              |       | +    | -    | -    |            | +                                      | -          | J   | لثوي                    |
| -                                     | , <del>-</del> | -     | -    | -    | . +  | _          | +                                      |            | j   | 5.0                     |
| -                                     | -              | -     |      | -    | +    | _          | -                                      | -          | س   |                         |
| +                                     |                | _     | -    | -    | +    |            | -                                      |            | ص   | i                       |
| -                                     | -              |       | -    | +    | _    | -          | +                                      | -          | ح   |                         |
| -                                     | _              | -     | -    | _    | +    | -          | -                                      | -          | ش   | غاري                    |
| -                                     |                | _     |      | -    | +    |            | +                                      | +          | ي   |                         |
| -                                     | -              |       | -    | -    | -    | +          | -                                      |            | ك   |                         |
| -                                     | -              | -     | -    | -    | +    | · <b>-</b> | +                                      | +          | 9   | طبقي                    |
| ~                                     | -              | _     | -    | -    | +    | -          | +                                      | -          | غ   |                         |
| -                                     | -              | -     | -    | _    | +    | -          | -                                      | -          | خ   |                         |
| -                                     | -              | -     | _    | -    | -    | +          | -                                      | -          | ق   | لهوي                    |
| -                                     | -              | _     | _    | -    | +    | -          | +                                      | -          | ع   | حلقي                    |
| -                                     | -              | -     | _    | -    | +    | _          | -                                      | -          | ع . | ,                       |
| -                                     | -              | -     | -    | -    | +    | -          | -                                      | _          | ه   | حنجري                   |
| -                                     | -              |       | -    | _    |      | +          | Φ                                      |            |     |                         |

### كيفية التفريق بين أصوات الكلمة:

يمكننا التفريق بين أصوات الكلمة اعتماداً على صفاتها. ويدخل في الصفات مخارج الأصوات. ويجب مراعاة الترتيب الآتي:

١ \_ نستخدم للتفريق بين الأصوات صفة (صامت، أو حركة).

مثال: فرق بين أصوات الكلمة (و).

الجواب:

| وت | الص | الصفة |
|----|-----|-------|
|    | و   |       |
|    | +   | صامت  |

\* تهمل هذه الصفة إن كانت الأصوات كلها حركات أو كلها صوامت.

٢ \_ نستخدم بعد ذلك صفة المخرج.

مثال: فرق بين صوامت الكلمة (عنب).

الجواب:

|   | الصفة |      |      |
|---|-------|------|------|
| ب | ن     | ع    |      |
|   | -     | +    | حلقي |
| _ | +     | -    | لثوي |
| + |       | **** | شفوي |

٣- إن كان ثمة صوتان من مخرج واحد فقد تفيد صفة ( الجهر ) للتفريق بينهما.

مثال: فرق بين صوامت الكلمة (طرد).

الجواب:

|   | الصوت | الصفة |             |
|---|-------|-------|-------------|
| ٥ | ر     | ط     |             |
| + | -     | +     | أسناني لثوي |
| + | +     | •     | مجهور       |

إن كانا متفقين في المخرج والجهر استخدمنا صفة (انفجاري).
 مثال: فرق بين صوامت الكلمة (كرخ).

الجواب:

|   | الصوت |   |         |  |  |
|---|-------|---|---------|--|--|
| خ | ر     | ك |         |  |  |
| + | _     | + | طبقي    |  |  |
|   | -     | + | انفجاري |  |  |

٥ ـ إن اتفقا في المخرج، والجهر، والانفجارية استخدمنا صفة (مطبق)
 مثال: فرق بين صوامت الكلمة (ضد).

الجواب:

| وت | الص | الصفة |
|----|-----|-------|
| ٥  | ض   |       |
| _  | +   | مطبق  |

### مثال تطبيقي:

١ - فرق بين أصوات كلمة (من) الآتية اعتماداً على صفاتها الصوتية:
 الجواب:

|   | الصوت | الصفات المحتملة |         |
|---|-------|-----------------|---------|
| ن |       | ٢               | *       |
| + | _     | +               | صامت    |
| _ | +     | •••             | حركة    |
| _ | =     | +               | شفوي    |
| + |       | _               | لثوي    |
| + | _     | +               | أنفي    |
| + | +     | +               | مجهور   |
| _ | -     | -               | انفجاري |
| - | _     | -               | مطبق    |

### التعليق على الجدول:

أ\_هناك صفات لها أهمية بالغة في التفريق بين الأصوات منها:

صامت، و (حركة) ويكن الاكتفاء بإحداهما.

ب-باستخدام صفة (صامت) تمكنا من التفريق بين مجموعتين من الأصوات:

إحداهما / \_ / ، و الأخرى / م / ، / ن / .

جـباستخدام الصفتين (شفوي) و (لثوي) فرقنا بين: /م/ ، و/ن/. وكان يمكن الاكتفاء بإحداهما.

د الصفة (أنفي) لا فائدة من استخدامها هنا لأنها مشتركة بين صوتين: المرا، ان/.

هـ الصفات (مجهور، انفجاري، مطبق) غير مفيدة هنا إما لأنها مشتركة بين الأصوات جميعًا أو لأنها لا تنطبق عليها.

### الحواشي:

١ \_ سيبويه ، الكتاب ، ٤/ ٥٣٥ \_ ٤٣٦ .

٢ \_ السابق، ٤/ ٣٦٦.

ويتبين لنا مقدار التغير من وصف سيبويه للأصوات فالطاء هي دال مطبقة أي تماثل نطق المحدثين للضاد وهو نطق للطاء نسمعه في اليمن إلى اليوم.

赤 条 恭

# الفصل الثانك الإبدال والإعلال(١)

عرفه ابن الحاجب بقوله: «الإبدال: جعل حرف مكان حرف غيره (٢) ». أما الإعلال فهو نوع خاص من الإبدال، وهو الإبدال الذي ينحصر في أصوات العلة والهمزة.

وعرفه ابن الحاجب بقوله: «الإعلال: تغيير حرف العلة للتخفيف ويجمعه القلب والحذف والإسكان»(٢).

قال الرضي: «الإبدال في اصطلاحهم أعم من قلب الهمزة ومن قلب الواو، والياء، والألف»(٤).

والحقيقة أن مصطلح الإبدال واسع عندهم، فهم قد يدخلون فيه ما هو من قبيل التقابل اللغوي بين لهجة من اللهجات واللغة الفصحى، فيدخلون فيها اللغات القديمة، مثل الكشكشة، والعنعنة، والعجعجة، وغيرها. ويجعلون ذلك إلى جانب المماثلات الصوتية التي سنذكر طائفة منها عند درس إدغام المتقاربين.

#### معرفة المبدل:

ذكر ابن الحاجب بعض الوسائل التي نتعرف بها على الحرف المبدل من غيره، من أهمها:

١ \_ مراجعة اشتقاقات المادة وتصرفاتها:

ومثال ذلك كلمة (تراث)، إذ نجد إلى جانبها عددًا من الكلمات الأخرى مثل: ورَثَ، يرث [يُورث]، يُورث، وارث، موروث، وراثة.

وننتهي من هذا إلى أن أصل (التاء) في (تراث) هو الواو ؛ إذ الكلمة في الأصل: وراث، ثم صارت: تُراث.

#### ٢\_قلة الاستعمال:

ومن ذلك قلة استعمال اللفظ الذي فيه البدل، مثال ذلك: اللفظ (ثعالب) واللفظ (ثعالب) أشيع وأكثر واللفظ (ثعالب) أشيع وأكثر الستخدامًا من الثاني، وهذا يعني أن الياء مبدلة من الباء.

#### ٣\_غرابة البناء:

إذا ورد في كلمة حرف يجعلها على بناء غير مألوف حكم عليه بأنه مبدل عن الكلمة المطابقة له بالمعنى، مثال ذلك (هراق)، فإن لم نقل بأن الهاء مقلوب عن الهمزة الموجودة في كلمة (أراق) فلا بد من القول إنها على وزن (هفعل) وهذا ليس له نظير.

ومثل ذلك (اصطبر) نحكم بقلب التاء إلى طاء، فإن لم نفعل لزمنا القول إن الفعل على وزن (افطعل).

#### أغراض الإبدال:

١ \_ الإبدال من أجل المماثلة الصوتية لتوفير الجهد في النطق. ومن أشهر أمثلة ذلك الإبدال الذي يحدث في بناء (افتعل) حيث تبدل التاء إذا جاورها صوت مطبق، أو مجهور.

ضرب --> اضترب --> اضطرب ( مطبق / منفتح -> مطبق / مطبق) طرد --> اطترد --> اطرد (مطبق / منفتح --> مطبق / مطبق) صنع --> اصتنع --> اصطنع (مطبق / منفتح --> مطبق / مطبق ) زان --> ازتان --> ازدان (مجهور/ مهموس --> مجهور/ مجهور)
زهر --> ازتهر --> ازدهر (مجهور/ مهموس --> مجهور/ مجهور)
وكل هذه الأمثلة تعدمن قبيل المماثلة غير التامة إلا المثال الثاني (ط/ت
---> ط/ط) في: اطرد، وهي تفضي إلى الإدغام.

٢ \_ الإبدال للإدغام وهو مفصل في درس الإدغام. وهو وسيلة من وسائل التخلص من الأصوات المتماثلة (٥) أو المتقاربة في مخارجها أو صفاتها، وذلك للتخلص من الثقل الذي يحدثه هذا التماثل أو التقارب.

## أنماط الإبدال:

أغاط الإبدال أربعة نوجز ذكرها في الآتي:

## أحوال الإعلال:

يهمنا بوجه خاص درس إبدال الهمزة إلى حروف العلة، وإبدال حروف العلة إلى الهمزة.

وكذلك إبدال أحرف العلة كل حرف إلى الحروف الأخرى، وكل ذلك يسمى الإعلال لانحصاره في العلل وشبهها وهو الهمزة.

وينقسم الإعلال ثلاثة أقسام:

إعلال القلب، إعلال النقل، إعلال الحذف.

أولاً: إعلال القلب:

ينشأ عن وجود أربعة أحرف يقلب كل واحد منها إلى غيره من الأحرف الأخرى اثنتا عشرة حالة، ولكنا سوف نختصرها بدمج بعضها في بعض.

١ \_ القلب إلى (الألف):

تقلب إلى الألف الهمزة، والواو والياء.

أ\_قلب الهمزة إلى الألف:

تقلب الهمزة إذا سكنت وسبقت بهمزة مفتوحة:

أَمِنَ ( بالزيادة) --> أَأْمَنَ ( بالقلب) --> أَ امَن = آمَنَ [ فعل ماضي].

يُؤمنُ (الأمر منه) --> أأمن (بالقلب) --> أامن - آمن [فعل أمر].

يأمَنُ (للمتكلم) --> أأمَنُ (بالقلب) --> أامَنُ = آمَنُ [ فعل مضارع].

الثلاثي المزيد بالهمزة، وفاؤه همزة، تقلب في الماضي والأمر منه الفاء

ألفًا.

وكذا تقلب فاء المضارع من المجرد المهموز الفاء ألفًا إن اسند إلى المتكلم.

ب\_قلب الواو والياء إلى الألف: تقلب الواو والياء إن تحركتا وانفتح ما قبلهما، أمثلة:

| الصورة الظاهرة | الصورة الباطنة | الصورة الظاهرة | الصورة الباطنة |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ي              |                | و ا            |                |
| بَاعَ          | بيع            | قَالَ          | قَولَ          |
| نَاب           | نَيْب          | باب            | بُوَب          |
| رَمَى          | رمي            | دَعَا          | : دَعَوَ       |
| فَتَّى         | فَتّي          | عَصا           | عَصُو          |
| ألقَى          | أُلقَيَ        | أبدَى          | أبدو           |
| اختار          | اختير          | اغتال          | اغتَول         |
| استهدَی        | استهدّي        | استدعَى        | استدعو         |

ويذهب أبو الفتح عشمان بن جنّي إلى أن (الواو) لم تقلب إلى (الألف) مباشرة بل قلبت مرحليًا إلى (الياء) ثم قلبت الياء إلى (أنف، مثل:

أعْطُو --->أعْطَى ---->أعطى.

ومذهبه محاولة أن يفسر علة ظهور الياء في : (أَعْطَيْتُ) بدلاً من الواو: إذ لا يقال (أعطوت).

٢ \_ القلب إلى الواو:

تقلب إلى الواو الهمزة والألف والياء:

أ\_قلب الهمزة إلى الواو:

تقلب إلى الواو الهمزة الساكنة المسبوقة بهمزة مضمومة. أمثلة:

آمن = أأمن (للمفعول) --> أأمن --> أومن [ فعل ماض للمفعول]. يُؤتى (للمتكلم) --> أأتي --> أوتي [ فعل مضارع مسند للمتكلم].

الفعل الشلاثي المزيد بالهمزة وفاؤه همزة تقلب فاؤه إلى واو عند بنائه للمفعول. وكذلك مضارع الثلاثي المزيد بالهمزة وهو مهموز الفاء تقلب فاؤه إلى واو عند إسناده إلى المتكلم.

صحراء + ان (للتثنية) ---> صحراوان.

صحراء + ات (لجمع السلامة) ---> صحراوات.

صحراء + ي (للنسبة) ---> صحراوي.

تقلب ألف التأنيث المدودة (الهمزة) عند التثنية والجمع والنسبة إلى واو.

ويدخل الصرفيون في هذا جمع واوي اللام مثل (هراوة) على (هراوك) ؟ إذ يذهبون إلى أن المفرد جمع على (فعائل) ومر بتحولات أدت إلى قلب الهمزة إلى الواو (٧) : (هراوة: بالجسمع على فعائل ---> هرائو ---> هراءو ---> هراءا ---> هراوك ) .

ب- قلب الألف إلى واو:

تقلب إلى الواو الألف في ثلاثة مواضع:

١ \_أن ينضم ما قبلها، أمثلة:

حاكم (للمفعول) --->حُوكم.

شاعر (للتصغير) ---> شُويعر.

ويدخل في ذلك الألف المنقلبة عن همزة تخلصًا من اجتماع همزتين، مثل: أأدم ---> آدم = ءَادم --> ( بالتصغير) --> أويدم (٨)

وعلة القلب تغير الحركة قبل الألف من الفتح إلى الضم والألف لا يسبق بضم، أو أن الفتحة الطويلة (= الألف) تحولت إلى ضمة طويلة (= واو مد).

٢ \_ أن تقع قبل ياء النسب نحو:

فتي (للنسبة) ---> فتويّ.

وعلة القلب تجنب اجتماع المتماثلات . ;

٣\_أن تقع ثانية في الجمع الأقصى لفاعل وفاعلة ، نحو:

خاتم (للجمع) ---> خواتم.

نابغة (للجمع) ---> نوابغ.

وعلة القلب دفع اجتماع ألفين وهو متعذر لأن الألف الأولى لا بدأن تكون ساكنة، والثانية لا تكون إلا بفتحة تسبقها حسب مذهب الصرفيين أما من ناحية صوتية فالألفان حركتان طويلتان وهما لا تتابعان.

ج\_قلب الياء إلى واو:

تقلب إلى الواو الياء في ثلاثة مواضع:

١ \_ أن تقع ساكنة (١٠) بعد ضمة في غير جمع (١١) ، نحو:

يُيقن ---> يُوقن [مضارع أفعل فاؤه ياء].

مُيْقَن ---> مُو قن [ اسم الفاعل من مضارع على أفعل فاؤه ياء].

أماً في الجمع فتقلب الضمة كسرة: عُين -->عين، أيدي --> أيدي.

وإن كانت متحركة صحت نحو ( هُيام).

٢\_أن تقع لامًا لفعل على وزن (فَعُلَ) ، نحو:

قَضي ---> قَضُو [أي ما أقضاه].

٣ ـ أن تقع لامًا لاسم على بناء (فَعلى)، نحو:

تَقيا ---> تَقوى.

شَريا ---> شروى .

فَتيا ---> فتوى.

فإن وقعت في صفة صحت، نحو:

خزيا: مؤنث خزيان، صديا مؤنث صديان.

٣ ـ القلب إلى الياء:

تقلب إلى الياء الهمزة، والألف، والواو.

أ\_قلب الهمزة إلى ياء:

تقلب الهمزة الساكنة مسبوقة بهمزة مكسورة ، نحو:

ألفَ (على بناء افتعل) --> ائتكف ماني].

إنُّمان ---> إيمان [مصدر أفعل فاؤه همزة].

يأتي (الأمر منه) ---> ائت --> ايت [أمر الثلاثي فاؤه همزة].

ويدخل الصرفيون في هذا جمع يائي اللام مثل: (هَديّة) على (هدايا) ، أو منقلبة لامه إلى ياء مثل (مطيّة) أو لامه همزة مثل (خطيئة) ؛ إذ يذهبون أن المفرد جمع على (فعائل) ومر بتحولات أدت إلى قلب الهمزة إلى الواو (١٢)

ب\_قلب الألف إلى الياء:

تقلب إلى الياء الألف في مواضع:

١ \_ إن سبقت بكسر، نحو:

مصباح (بالجمع) ---> مصابيح.

مصباح (بالتصغير) ---> مُصيبيح.

٢ \_ إن وقعت بعد ياء التصغير، نحو:

غلام (بالتصغير) --->غُليّم. [على صيغة فُعيعل].

كتاب (بالتصغير) ---> كُتيب. [على صيغة نُعيعل].

٣\_ألف المقصور الثالثة التي أصلها ياء، أو الرابعة فأكثر مطلقًا عند التثنية
 والجمع بألف وتاء، نحو:

هدى + ان (للتثنية) ---> هديان.

هدى + ات (للجمع) ---> هديات.

ذكرى + ان (للتثنية) ---> ذكريان.

ذكري + ات (للجمع) ---> ذكريات.

مصطفى + ان (للتثنية) ---> مصطفيان.

ج - قلب الواو إلى ياء:

تقلب الواو إلى ياء في مواضع:

١ \_ أن تقع بعد كسرة في حالات:

\* متطرفة بعد كسرة، نحو:

رَضِوَ --->رَضِيَ [ فعل ماضي].

داعوة ---> داعية [صيغة مبالغة].

\* الواو عين مصدر مسبوقة بكسر وفعله قد أعلت عينه، نحو:

صام (صورم (المصدر) ---> صوام ---> صيام.

\* أن تقع عين جمع مفردُه عينه مُعلّة أيضًا، نحو:

حيلة ‹حولة (بالجمع) --- > حول --- > حيل .

\* أن تقع ساكنة بعد كسر ، نحو :

موزان ---> ميزان.

عُصيَفور ---> عُصيفير.

قولٌ ---> قيلٌ [مصدر قال].

٢ \_ أن تقع طرفًا رابعة فصاعدًا، بعد فتح، نحو:

أعطوت ---> أعطيت، المعطوان ---> المعطيان.

اصطفوت ---> اصطفيت، المصطفوان ---> المصطفيان.

٣ ـ أن تقع لامًا لصفة على بناء فُعلى ، نحو:

عُلُوي ---> عليا.

دُنُوي ---> دنيا .

أما (حُزُوى) فهو عَلَم على موضع.

٤ \_ أن تلتقي مع الياء في كلمة واحدة وتسبق إحداهما بالسكون، نحو:

طوي --->طي، لوي --->لي [ مصدر].

سيود ---> سيد ، ميوت ---> ميت [صفة مشبهة].

عَلَيْو ---> علي [صفة مشبهة].

عطيوة ---> عطية [ مصدر]

أيُّوام ---> أيَّام [جمع].

عجوز ---> عُجَيُّوز ---> عُجَيَّز [تصغير].

٥ \_ أن تقع لامًا لاسم المفعول من الثلاثي الواوي العين، نحو:

قُويَ (اسم المفعول) ---> مَقُويّ .

وهذا الإعلال سبق بإعلال آخر، وهذا شرح مراحل التغير:

الفعل: قُويَ أصله: قُووَ، فقلبت الواوياء حسب ما مرفي ١ من ج

اسم الفاعل على بناء: مفعول: م ـ فع ـ ول.

م ـ َ ق و ـ ُوو .

الإعلال الأول: قلب الواو المتطرفة (لام الكلمة) إلى ياء تخلصًا من اجتماع ثلاث واوات. هكذا: م ـ ق و ـ وي .

الإعلال الثاني: قلب الواوياء لاجتماعهما وسبق أولاهما بالسكون:

م ـ ق و ـ ي ي .

تدغم الياء في الياء وتحول الضمة إلى كسرة: مَقْوي".

٦ \_ أن تقع لاما لجمع على وزن فُعُول:

عُصوو (تقلب الواوياء تخلصًا من اجتماع واوين قبلهما ضمتان) ---> عُصوي.

عصُوي (تقلب الواو لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون) -> عُصيّ.

تحول الضمة إلى كسرة ---> عُصيّ.

تُتبع الضمة الكسرة ---> عصيّ.

٧ - أن تتطرف بعد ضمة لازمة في اسم معرب:

(من مادة: ر/ض/و): التراضُو -> التراضي --> التراضي [ المصدر]. الدلو (بالجمع على: أفعُل) --> الأدلو ---> الأدلى .

۸\_أن تجتمع فيها خمسة شروط: كونها في جمع، وأن تكون ساكنة في مفرده، وأن تكون مسبوقة بكسرة، وأن تكون متلوة بألف، وأن تكون اللام صحَيحة، مشال ذلك: جمع (ثوب) على (ثياب)، و(حوض) على

(حياض)، وروضة على رياض.

فلا تعل في (طوال) لتحركها في (طويل)، ولا في (عودة)؛ لأنها لم تتل بألف، ولا في (رواء): جمع ريّان (١٣) .

٤ \_ القلب إلى همزة:

تقلب إلى الهمزة الألف والواو والياء.

أ\_قلب الألف إلى همزة:

ا \_إن وقعت الألف بعد ألف جمع التكسير وهي زائدة في المفرد، نحو: رسالة (بالجمع) ---> رسال .

والعلة دفع اجتماع ألفين فهو متعذر.

٢ \_ إن تطرفت بعد ألف زائدة، نحو:

صحرى (بالزيادة) ---> صحراى (بالقلب) ---> صحراء.

والعلة دفع اجتماع ألفين فهو متعذر. وشأن حروف العلل المتطرفة بعد ألف مزيدة أن تقلب همزة.

ب\_قلب الواو والياء إلى همزة:

تقلب الواو والياء همزة في مواضع منها:

١ \_ إن تطرفتا بعد ألف زائدة، نحو:

(الواو): سماو ---> سماء، كساو ---> كساء، دعاو ---> دعاء.

دلو (جمعه على فعال) ---> دلاو (بالقلب) ---> دلاء.

عدّاوة ---> عدّاءة.

(الياء): بناي ---> بناء، رداي ---> رداء، نداي ---> نداء.

ظبي (جمعه على فعال) ---> ظباي (بالقلب) ---> ظباء.

مشَّاية ---> مشَّاءة .

٢- إن وقعتا بعد ألف صيغة منتهى الجموع، وهما مدتان زائدتان في المفرد، نحو:

عجوز (بالجمع) ---> عجاوز (بالقلب) ---> عجائز.

كبيرة (بالجمع) ---> كباير (بالقلب) ---> كبائر.

٣ ـ أن تقعا عينًا لاسم فاعل أعلت عين فعله، نحو:

صام ﴿صُومَ (اسم الفاعل منه) ---> صاوم (بالقلب) ---> صائم.

باع ﴿ بَيِّعَ (اسم الفاعل منه) ---> بايع ( بالقلب) ---> بائع .

#### خلاصة:

تقلب (الألف) أو (الواو) أو (الياء) همزة إن تطرفت إحداها بعد ألف زائدة، أو وقعت بعد ألف جمع أو عين اسم فاعل.

ج- تقلب الواو همزة إن كانت أول واوين في بداية الكلمة:

واصلة (بالجمع) ---> وواصل ---> أواصل.

د\_تقلب الياء همزة إن وقعت بين ألف وياء نسب:

غاية (بالنسب) --->غايي --->غاثي.

### مدخل آخر لدراسة إعلال القلب:

درسنا الإعلال بالقلب باعتبار ما ينقل إلى الحرف، ويمكن أن ندرسه باعتبار قلب الحرف إلى غيره. وهذا ما يمكن تصويره في الشكل التالي:

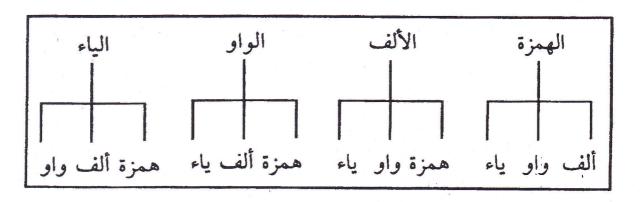

ويفهم من هذا أن: الهمزة تقلب إلى ألف أو واو أو ياء.

الألف تقلب إلى همزة أو واو أو ياء.

الواو تقلب إلى همزة أو ألف أو ياء.

الياء تقلب إلى همزة أو ألف أو واو.

### قلب الهمزة:

ء ١٠ : تقلب ألفًا إن سكنت وسبقت بهمزة مفتوحة . (أَأْمَنَ -- > آمن) . .

ع > و: تقلب واواً إن سكنت وسبقت بهمزة مضمومة. (أأتي ---> أوتي)

ء > و: تقلب واواً إن كانت ألف تأنيث ممدودة في مثنى، أو جمع، أو سب

(صحراء ---) صحراوان، صحراوات، صحراوي).

ع > و: تقلب واواً إن كانت في جمع واوي اللام واجتمعت ما يشبه ثلاث ألفات:

(هراوة - [فعائل] --> هرائو --> هراءو --> هراءا --هراوي)

ء > ي: تقلب ياءً إن سكنت وسبقت بهمزة مكسورة. ( إأ مان -> إيمان)

ع > ي: تقلب ياءً إن كانت في جمع يائي اللام واجتمعت ما يشبه ثلاث ألفات (قضية - [فعائل] --> قضايا)

قلب الألف:

١) ء: تقلب همزة إن جاءت بعد ألف جمع تكسير:

(رسالة ---> رساال ---> رسائل).

١> و : تقلب واواً إن سبقت بضم:

(حاكم ---> حُوكم ، كاتب ---> كُويتب).

١>و: تقلب واواً إن جاءت قبل ألف جمع التكسير:

(قاعدة ---> قااعد ---> قواعد).

١> و: تقلب واوا إن كانت ثالثة في اسم مقصور عند النسب:

(فتى --> فتويّ).

١>ي : تقلب ياء إن كسر ما قبلها، في جمع أو تصغير :

(مصباح --- مصابيح ، مصباح --- مصيبح).

ا>ي: تقلب ياء إن كانت رابعة فأكثر عند التثنية وجمع المؤنث السالم:

( ذكرى ---> ذكريان، ذكريات).

### قلب الواو:

و > ء: تقلب همزة إن جاءت بعد ألف جمع التكسير وهي مدة زائدة في المفرد:

(عجوز --->عجاوز --->عجائز).

و > ء : تقلب همزة إن وقعت عينا لاسم فاعل من ثلاثي أجوف أعلت عينه : (قاول ---> قائل).

و > ء: تقلب همزة إن تطرفت بعد ألف زائدة. (سماو ---> سماء).

و > ء : تقلب همزة أول واو إن اجتمعتا في أول الكلمة .

(وواصل --> أواصل).

و > ١ : تقلب ألفًا إن تحركت وانفتح ما قبلها . ( صَوَنَ ---> صان ) .

و > ي : تقلب ياء إن تطرفت بعد كسرة . (رضو --- > رضي) .

و > ي: تقلب ياء إن وقعت بعد كسرة وهي عين مصدر. أو جمع تكسير: ( صوام --- > صيام ، حواض --- > حياض ) .

و > ي : تقلب ياء إن سكنت بعد كسرة . ( موزان --- ميزان ) .

و > ي: تقلب ياء إن وقعت لامًا لوصف على (فُعلى) . (عُلوى -> عُليا)

و > ي: تقلب ياء إن اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون:

( طوْي ----> طيّ ).

و > ي: تقلب ياء إن توالت واوان آخر جمع تكسير:

(عصا [بالجمع] ---> عصوو ---> عصوي ---> عصي ).

و > ي : تقلب ياء إن تطرفت وقبلها ضمة في الاسم المعرب :

( دلو [ بالجمع] ---> أدلُو ---> أدلي ---> أدل ) .

و > ي : تقلب ياء إن كانت رابعة في فعل مسند إلى ضمير متصل : (زكّوت زكّيت).

### قلب الياء:

ي > ء: تقلب همزة إن وقعت بعد ألف جمع التكسير وهي مدزائد في المفرد: (صحيفة ---> صحايف ---> صحائف).

ي ، ء: تقلب همزة إن وقعت عينًا لاسم فاعل من ثلاثي أجوف أعلت عينه: (بايع ---> بائع).

ي > ء: تقلب همزة إن تطرفت بعد ألف زائدة: (بناي ---> بناء).

ي > ء: تقلب همزة إن وقعت بين ألف وياء نسب:

(غاية ---> غايي ---> غائي).

ي ١٠ : تقلب ألفًا إن تحركت وانفتح ما قبلها. (سَيَرَ ---> سارَ ).

ي > و: تقلب واواً إن سكنت بعد ضمة : (يُيقن ---> يُوقن).

# ثانيًا : إعلال النقل ( التسكين) :

وهو نقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها، وهو من قبيل ما يمكن أن يسمى بالقلب المكاني بين الصوامت والحركات، والعلة أن العربية يثقل فيها اجتماع (صامت + علة + حركة)، فمتى كان حرف العلة متحركا بعد حرف ساكن وجب نقل حركة العلة إلى ذلك الساكن ولذلك سمي هذا بإعلال النقل، وقد يسمى بإعلال التسكين لأن العلة تسكن بعد نقل حركتها (١٤)، ويقع هذا الإعلال في أربعة مواقع:

ا - الفعل الأجوف إن كانت عينه واواً أو ياء متحركين وقبلهما صحيح ساكن، ولم يكن الفعل للتعجب، ولا مضعف اللام، ولا معتل اللام، مثل: طال (مضارعه) ---> يطول (بالنقل) ---> يطول.

باع (مضارعه) ---> يبيع (بالنقل) ---> يبيع.

يستبين ( بالنقل) ---> يستبين.

وقد ينتج عن إعلال النقل إعلال بالقلب، نحو:

خاف (مضارعه) -> يخُوك (بالنقل) -> يخَوْف ( بالقلب) --> يخاف.

## بيان الإعلال:

تحركت الواوحسب أصلها قبل نقل الحركة، ثم انفتح ما قبلها بعد نقل الحركة فقلبت إلى ألف تطبيقًا للقاعدة إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا. ومثل ذلك:

استفيد (بالنقل) ---> استفيد (بالقلب) ---> استفاد.

تحركت الياء حسب الأصل وانفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت ألفًا.

أَجُوبُوا (بالنقل) ---> أجوبُوا (بالقلب) ---> أجيبوا.

قلبت الواوياء لسكونها وسبقها بكسرة بسبب نقل حركتها.

٢ \_ اسم الفاعل، واسم المفعول من الأجوف المزيد:

يضيف (اسم فاعل على وزن: مُفْعل) --> مُضيف (بالنقل) -> مُضيف يجيب (اسم فاعل على وزن: مُفْعِل) ---> مجُوب (بالنقل) ---> مُجوْب (بالقلب) --> مجيب.

قلبت الواوياء لسكونها وسبقها بكسر.

يضاف (اسم مفعول على وزن: مُفْعَل) --> مضيّف (بالنقل) --> مُضيّف (بالقلب) --> مضاف.

قلبت الياء ألفًا لتحركها حسب الأصل وانفتاح ما قبلها بالنقل.

يجاب (اسم مفعول على وزن: مُفْعَل) --> مُجُوب (بالنقل) --> مجَوْب (بالقلب) --> مجاب.

تحركت الواو حسب الأصل وانفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت ألفًا.

٣ ـ المصدر الموازن لـ (إفعال، أو استفعال):

إِجْواب (بالنقل) ---> اجَوْاب (بالقلب) إِجااب.

وقد اجتمع ساكنان فحذف أحدهما وعوض عنه بتاء التأنيث:

إجااب (بالحذف والتعويض) ---> إجابة [على وزن افَعْلة، أو افالة].

وهذا المثال من الأمثلة التي يشكل فهمها إذ نقل الفتحة يجعل الألف بدون حركة مناسبة له وهذا مخالف لطبيعة المد، فشرط المدأن يكون مسبوقًا بحركة مناسبة (١٥) له.

استبيان (بالنقل) ---> استبيان .

(بالقلب) ---> استباان.

(بالحذف والتعويض) ---> استبانة.

٤ \_ اسم المفعول من الثلاثي الأجوف، نحو:

اسم المفعول على صيغة (مفعول)

مَقُورُول (بالنقل) مقُوول (بحذف أحد الواوين) مقول.

مُبيُوع (بالنقل) مبيُوع.

(بالقلب) مبييع

(بجعل الضمة كسرة) ---> مبييع.

(بحذف إحدى الياءين) مبيع.

أما أي المثلين هو المحذوف فهو أمر خلافي بين النحويين (١٦)

ثالثًا: الإعلال بالحذف:

والحذف نوعان حذف قياسي وحذف سماعي يقتصر فيه على ما سمع من العرب محذوفًا.

أ\_الحذف القياسي: وهو ماكان مطردًا لعلة صرفية صوتية، وهي التقاء الساكنين أو الاستثقال، لاجتماع المتماثلات.

ويكون الحذف للصحيح أو المعتل من الحروف.

ويكون منه الواجب ومنه الجائز.

ويكون في أربعة أحرف: الحرف الزائد، فاء الكلمة، عينها، لامها.

١ \_ حذف الحرف الزائد:

يقع الحذف في مضارع: (أفعل، تفعّل، تفاعل)

\* يجب حذف الهمزة الزائدة من مضارع (أفعل) لكي لا تجتمع همزتان في المسند للمتكلم، نحو: أكرمت (مضارعه) -> أأكرم (بالحذف) -> أكرم.

ثم جعل هذا الحذف مطردًا في إسناد الفعل إلى جميع الضمائر (١٧).

\* يجوز حذف التاء الثانية من مضارع (تفعّل، وتفاعل)، نحو:

تتنزّل ( بالحذف) ---> تنزّل.

قال تعالى ﴿ تَنزُّلُ الْمَلائكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾[ القدر : ٤].

تتعاونون (بالحذف) ---> تعاونون.

قال تعالى ﴿ تُظَاهُرُونَ عَلَيْهِم ﴾ [البقرة: ٨٥] . أي: تتظاهرون.

٢\_حذف الفاء:

تحذف الفاء إن كانت واواً من منضارع المثال واللفيف المفروق، ومن المصدر. ويشترط لحذفها من المضارع شرطان (١٨٠):

الأول: أن يكون الماضي ثلاثيًا.

الثاني: أن تكون عين مضارعه مكسورة حقيقة، أو تقديرًا بعد ياء مفتوحة وذلك نحو:

وعد (مضارعه) --> يوعد (بالحذف) --> يعد [مكسورة حقيقة].

وهب (مضارعه) --> يوهب (بالحذف) --> يهب (بالفتح) يهب.

وضع (مضارعه) --> يوضع (بالحذف) --> يضع (بالفتح) --> يضع.

والسبب في فتح عين الفعل هو أن العين أو اللام حرف حلقي في قول الصرفيين. ولذلك يقال إن كسر العين هنا مقدر لأن الأصل هو الكسر.

أما المصدر فتحذف فاؤه بشرطين (١٩):

الأول : أن يكون على وزن (فعلة) بكسر الفاء.

الثاني: ألا يكون لبيان الهيئة، نحو:

وعد (مصدره) ---> وعدة (بالحذف) ---> عدة.

وزن (مصدره) ---> وزنة (بالحذف) ---> زنة.

فإن أردت بيان الهيئة صححت الواو، تقول: أحسن الوزنة.

#### ٣\_حذف العين:

يقع في الفعل الأجوف، ومضعف الثلاثي المجرد:

\* يجب حذف عين الأجوف إن سكنت لامه، وذلك لالتقاء ساكنين والقاعدة أن حرف العلة هو الذي يحذف حينتذ، نحو:

طال + تُ ---> طالتُ (بالحذف) ----> طُلتُ.

يقول + ن ---> يقولن ( بالحذف) ---> يقُلن .

لم + يبيع ---> لم يبيع (بالحذف) ---> لم يبع.

يقولُ ( الأمر منه ) قُولُ ( بالحذف ) --- قُلْ.

\* يجوز حذف عين المضعف الثلاثي إن كانت مكسورة ، نحو:

ظل + ت ---- ظللت (بالحذف) ظلت .

قرّ + نَ ---> قَررْنَ (بالحذف) ---> قَرْنَ.

٤\_حذف اللام:

تحذف اللام من الأفعال والأسماء:

أ\_حذفها من الأفعال:

\* تحذف من الناقص واللفيف المسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة،

سعى + وا ---> سعاوا (بالحذف) --> سعوا [واو الجماعة].

يدعو + ون ---> يدعُوون (بالحذف) ---> يدعون [واو الجماعة].

رضي + وا ---> رضيوا (بالحذف) رضُوا [واو الجماعة].

يشي + ون ---> يشيون (بالحذف) ---> يشون [واو الجماعة].

تمشى + ين ---> تمشين (بالحذف) ---> تمشين [ياء المخاطبة].

\* تحذف من ماضي الناقص واللفيف إن اتصلت به تاء التأنيث:

سعى + ت ---> سعات (بالحذف) ---> سعت.

دعا + ت ---> دعات (بالحذف) ---> دعت.

\* تحذف من الناقص واللفيف المجزوم ومن الأمر منه:

لم + يسعى ---> لم يسع، والأمر منه: اسع.

لم + يشي ---> لم يش، والأمر منه: امش.

لم + يدنو ---> لم يدنُ ، والأمر منه: ادنُ.

ب-حذفها من الأسماء:

\* تحذف اللام من المقصور والمنقوص إن نونا، والمنقوص غير منصوب: عصا (بالتنوين) --> عصاً [صوتًا: عصن، وتبقى الألف في الرسم]. فتى (بالتنوين) ---> فتى [صوتًا: فتن، وتبقى الألف في الرسم]. مصطفى (بالتنوين) ---> مصطفى [صوتًا: مصطفن، وتبقى الألف في الرسم]. الرسم].

قاضي (بالتنوين) -> قاض [صوتًا: قاضن، وحذفت الياء في الرسم]. أما المنقوص المنصوب فلا حذف فيه، نقول: رأيت قاضيًا.

\* تحذف اللام من المقصور والمنقوص إن جمعا جمع مذكر سالًا، نحو: مصطفى + ون ---> المصطفون.

القاضي + ون ---> القاضيون (بالحذف) ---> القاضُون.

\* تحذف لام المقصور والمنقوص إن سكن أول الكلمة التي تليهما، نحو: عصا + المسافر ---> عصا المسافر [صوتًا: عصلهمسافر].

داعي + الوطن ---> داعي الوطن [صوتًا: داعلُوطن].

# ب-الحذف السماعي:

١ - تحذف همزة الأمر من الفعلين (أخذ، أكل): خُذ، كُل.
 ٢ - تحذف همزة الأمر من الفعلين (أمر، وسأل) في أول الكلام:
 مُر، سك.

۳- تحذف همزة المضارع والأمر من الفعل (رأى):
 يرى، والأمر منه: ره.

٤\_ تحذف همزة المزيد بالهمزة من (رأى):

أ+رأى ---> أرأى ---> أرى [فعل ماضي].

ويدخل الصرفيون في هذا الحذف السماعي أو الاعتباطي بعض الكلمات ذات الأصول السامية وهي الكلمات التي جاءت من أصلين لا ثلاثة أصول وانطلاقًا من نظرية أقل الأصول العربية وهي الأصول الثلاثية افترضوا أنه قد حذف منها الحرف الثالث مثل:

أب، أخ، حم، هن، غد، ابن، يد، دم، شفة، فم، سنة، حر.

### الحواشي:

١ \_ انظر في تفصيل دراسة الإعلال والإبدال: عبد العليم إبراهيم، تيسير الإعلال والإبدال (مكتبة غريب/ القاهرة، ١٩٦٩م).

٢ \_ انظر: رضى الدين الأستراباذي، شرح الشافية، ٢/ ١٩٧.

٣\_السابق، ٣/٢٢.

٤ - السابق، ٣/ ١٩٧.

٥ \_ لتوسيع قضية التخلص من المتماثلات انظر: أبو أوس إبراهيم الشمسان، التخلص من المتماثلات لفظًا، المجلة العربية للعلوم الإنسانية (جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٩٤م) ع ٤٧، ص ٧٦ \_ ١٣٧ .

٢- ابن جني، سر صناعة الإعراب، ٢/ ٢٧٢.

٧- انظر شرح هذه المراحل والخلاف بين الكوفيين والبصريين في تفسير هذه القضية: أبو البركات الأنباري (الإنصاف في مسائل الخلاف) المسألة (١١٦) ، ٢/ ٥٠٨- ٨٠٩ . وابن عقيل، المساعد، ٤/ ٩٩ - ١٠١.

٨ لم ينظر إلى أصل الألف بل عوملت معاملة الألف الزائدة ، فكأن (آدم) الذي على
 وزن (أفعل) مثل (خاتَم) الذي على وزن (فاعَل) ، فعومل معاملته في الإعلال .

٩ - و يكن القول - و فاقًا لرأي داود عبده أن الألف الزائدة همزة في الأصل - إن التغير حدث في البنية الباطنة (حَأكم) ضم ما قبل الهمزة (حُوكم) ، ثم حذفت الهمزة ، وعوض عنها بمطل الضمة (حُوكم) ، انظر: داود عبده ، دراسات في علم أصوات العربية (مؤسسة الصباح/الكويت، د.ت) ص ٧٧.

١٠ ـ فلا تقلب إن تحركت مثل ( هُيام) ، أو شددت، مثل ( خُيّر).

11 - ويدخل الصرفيون في هذا القيد الصفة المحضة ، والصفة المحضة هي الخالصة من شائبة الاسمية فلا تجري مجرى الأسماء بأن تكون معمولة للعوامل مباشرة ؛ بل لا بد أن تسبق بموصوف ، تقول هذه قسمة ضيزى أي جائرة ، وهي مشية حيكى أي مصحوبة بتحرك المنكبين . فالياء فيها تصحَح وتكسر الضمة من (فعلى) لها للفرق بين الاسم والصفة اللذين جاءا على بناء واحد ، مثل : ضيزى ، تجعل الضمة كسرة (ضيزى) ، ومثلها (حيكى) ؛ فبقاء الياء دليل على الصفة . وأما الأسماء وما في حكمها من مؤنث اسم التفضيل مثل : طوبى ، وكوسى ، وخورى ، فتعل الياء لسكونها بعد ضم .

قال الفارابي: «صارت ذوات الياء من هذا الباب إلى الواو بسكونها وضمة ما قبلها». (الفارابي، ديوان الأدب، ٣/ ٣٧٩)، وذهب ابن مالك، خلافًا لسيبويه، إلى جواز التصحيح والإعلال في مؤنث (أفعل)، فيقال: هو أكيس وهي كيسى وكوسى. (ابن عقيل، المساعد، ٤/ ١٣٣٢).

١٢ \_ انظر الحاشية رقم (٧).

١٢ \_أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، ٢/ ٧٣٣.

1٤ \_ يمكن القول من الناحية الصوتية إن مجموعة الأصوات (ص ع ح) أي: صحيح / علة / حركة، ثقيلة فتحذف العلة وتمطل الحركة:

مثل: ي - طو - ل --- ي - ط - ال

10 \_ الأصواتيون يردون القول بأن المدود مسبوقة بحركات مناسبة لها إذ المدود هي نفسها حركات، لكنها طويلة، ويذهبون إلى أن الواو قد حذفت قبل إعلالها.

17 ـ قال ابن يعيش: لا هذه مسألة مختلف فيها؛ فمذهب سيبويه والخليل أن المحذوف في (مقول) و (مبيع) واو (مفعول)؛ لأنها زائدة لا يختل الاسم بحذفها، والعين ثابتة، فإن كان من الواو ظهرت فيه الراو، وإن كان من الياء ظهرت الياء، فتقول في (مفعول) من القول: (مقول) ، وفي (مفعول) من البيع: (مبيع) . ووزن مقول: (مفعل) ، ووزن مبيع: (مفعل) ، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة، ووزن مقول عنده: (مفول)، ووزن مبيع: (مفيل). وذلك أن أصل مبيع (مبيوع، فنقلت الضمة من الياء إلى ما قبلها فسكنت الياء وقبلها مضموم فأبدلت الضمة كسرة لتصح الياء، كمما فيعل في (بيض) وأصله (بيض) كحمر، ثم حذفت الياء لسكونها والمفعول)، على قياس الحذف لالتقاء الساكنين. وذلك بعد أن لزمت فاء الكلمة الكسرة المبدلة من ضمة الياء المحذوفة. فوليها واو (مفعول) ساكنة فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، على حدّ: (ميزان) و(ميعاد)، فصارت: (مبيعًا) و الملوكي، ٢٥١ـ ٢٥٢.

١٧ \_ انظر : ابن عقيل، المساعد، ١٨٩/٤ \_ ١٩٠ .

١٨ \_ فإن اختل أحدهما كأن يكون مزيداً مثل (أوعد) صحت في (يُوعد) ، وتصح إن فتحت عين مضارعه مثل (يولَد) ، أو ضمت مثل (يَوضُو) . انظر : ابن عقيل ، المساعد ، ٤/ ١٨٣ ـ ١٨٨ ، ١٨٨ .

١٩ \_ السابق، ص. ن. انظر: خالد الأزهري، شرح التصريح، ٢/ ٣٩٦.

ب\_حذفها من الأسماء:

\* تحذف اللام من المقصور والمنقوص إن نونا، والمنقوص غير منصوب: عصا (بالتنوين) --> عصاً [صوتًا: عصن، وتبقى الألف في الرسم]. فتى (بالتنوين) ---> فتى [صوتًا: فتن، وتبقى الألف في الرسم]. مصطفى (بالتنوين) ---> مصطفى [صوتًا: مصطفن، وتبقى الألف في الرسم]. الرسم].

قاضي (بالتنوين) -> قاض [صوتًا: قاضن، وحذفت الياء في الرسم]. أما المنقوص المنصوب فلا حذف فيه، نقول: رأيت قاضيًا.

\* تحذف اللام من المقصور والمنقوص إن جمعا جمع مذكر سالمًا، نحو: مصطفى + ون ---> المصطفاون (بالحذف) ---> المصطفون. القاضي + ون ---> القاضيون (بالحذف) ---> القاضون.

\* تحذف لام المقصور والمنقوص إن سكن أول الكلمة التي تليهما، نحو: عصا + المسافر ---> عصا المسافر [صوتًا: عصلمسافر].

داعي + الوطن ---> داعي الوطن [صوتًا: داعلُوطن].

# ب \_ الحذف السماعي:

١ - تحذف همزة الأمر من الفعلين (أخذ، أكل): خُذ، كُل.
 ٢ - تحذف همزة الأمر من الفعلين (أمر، وسأل) في أول الكلام:
 مُر، سك.

۳- تحذف همزة المضارع والأمر من الفعل (رأى): يرأى ---> يرى، والأمر منه: ره. ٤ \_ تحذف همزة المزيد بالهمزة من (رأى):

أ+رأى ---> أرأى ---> أرى [فعل ماضي].

ويدخل الصرفيون في هذا الحذف السماعي أو الاعتباطي بعض الكلمات ذات الأصول السامية وهي الكلمات التي جاءت من أصلين لا ثلاثة أصول وانطلاقًا من نظرية أقل الأصول العربية وهي الأصول الثلاثية افترضوا أنه قد حذف منها الحرف الثالث مثل:

أب، أخ، حم، هن، غد، ابن، يد، دم، شفة، فم، سنة، حر.

# الفصل الثالث الإدغام

## ١/ تعريفه ومصطلحاته:

من معاني الجذر (د/غ/م) في اللغة الإدخال، قال الجوهري: «وأدغمت الفرس اللجام، إذا أدخلته في فيه. ومنه إدغام الحروف. يقال: أدغمت الحرف وادّغمته، على افتعلته (١) ».

والجوهري يشير إلى لفظين أحدهما وهو (الإدغام) على وزن الإفعال، وهو مصطلح الكوفيين، و(الادغام) على وزن الافتعال، وهو مصطلح البصريين (٢).

ويدل المصطلح الكوفي على فعل المتكلم، ويدل مصطلح البصريين على حدوث الظاهرة في اللغة.

واستخدم سيبويه معنى الإدخال في تعريفه للإدغام، قال: «والإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر على حاله، ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر من موضع واحد، نحو: قد تركتك (٣) ».

وعرف أبو على الفارسي الإدغام بقوله:

«الإدغام أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فيرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة وذلك قولك: مُدوفر وعَض (٤) ».

# ويزيد ذلك ابن جني وضوحًا في قوله في الخصائص:

«والمعنى الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت؛ ألا ترى أنك في قطع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول في الثاني حتى نبا اللسان عنهما نبوة واحدة وزالت الوقفة التي كانت تكون في الأول لو لم تدغمه في الآخر؛ ألا ترى أنك لو تكلفت ترك إدغام الطاء الأولى لتجشمت لها وقفة عليها تمتاز من شدة مماز جتها للثانية بها كقولك: قططع، وسكنكر، وهذا إنما تحكمه المشافهة به، فإن أنت أزلت تلك الوقيفة والفترة على الأول خلطته بالثاني فكان قربه منه وادّغامه فيه أشد لجذبه إليه وإلحاقه بحكمه ".

ومن المصطلحات المهمة في درس الإدغام (المشلان أو المتماثلان) و (المتقاربان) (٢) ؛ والمشلان هما الصوتان من جنس واحد، كالباء والباء، والمتقاربان ما كانا من مخرج واحد مثل الدال والتاء، أو اتصفا بصفة واحدة مثل الجهر في الدال والزاي.

ومنها (الإدغام الصغير) و (الإدغام الكبير) (٧) ، ويقصد بالإدغام الصغير إدغام الصوت الساكن في المتحرك سواء في كلمة أو في كلمتين، ويقصد بالإدغام الكبير إدغام الصوتين المتحركين من كلمتين بأن يسكن المتحرك الأول فيدغم في الثاني.

ومنها (الإدغام التام) و (الإدغام الناقص)، فأما التام فهو ما يماثل فيه الصوت الأول الصوت الثاني مماثلة تامة، كإدغام اللام في الشين: الشمس، وأما الناقص فما يماثله مماثلة ناقصة مثل إدغام النون في الياء: لن يقف.

## ٢/ الوصف الصوتى للإدغام:

حينما يتجاور صوتان لا حركة بينهما فهما إما من جنسين مختلفين أو من جنس واحد، وفي الحالة الأولى لا يحدث الإدغام، فالإظهار هو الأصل (٨) ، فالصوت الأول تلتقي أعضاء النطق لنطقه ثم تتفرق لتلتقي مرة أخرى عند نطق الصوت الذي يليه ؟ أما إن كانا من جنس واحد فإن أعضاء النطق تلتقي لنطق الصوت الأول وتظل في لقائها حتى تنطق الصوت الذي يليه مثال ذلك:

نَبْتَ: (ن ـُ س ـُ ت ـُ )

تلتقي الشفتان مع نطق الباء الأولى فلا تنفر جان لتلتقيا لنطق الثانية؛ بل تظلان منطبقتين حتى تسمع الثانية بعد انفجارها إثر انفراج الشفتين (٩) .

والفرق بين نطق الباء غير المدغمة والباء المدغمة في الباء هو فرق في الزمن حيث يتأخر انفجار الصوت مع الحالة الثانية. ولذلك يعد فندريس الصوت المشدد صوتًا واحدًا لا صوتين (١٠) ، وهذا صحيح على المستوى الصوتي فقط، أما على المستوى الوظيفي فهما صوتان.

وهذا يقال في كل الأصوات المدغمة الأخرى، والإدغام خاص بالصوامت.

والصوتان المدغمان لا يجتمعان في مقطع واحد، بل يكونان في مقطعين متواليين، فيكون أولهما قفلا للمقطع الأول، ويكون آخرهما مفتاحًا للمقطع الثاني. مثال:

عَلَّمَ = ع - ل/ ل- / م-.

(مقطع قصير مغلق/ مقطع قصير مفتوح / مقطع قصير مفتوح). أقفلت اللام الأولى المقطع الأول، ونتحت المقطع الثاني.

## ٣ / وظيفة الإدغام:

الإدغام وسيلة من وسائل العربية للتخلص من المتماثلات، وقد بين هذا بجلاء العلوي في قوله:

«اعلم أن العرب الذين هم الأصل في هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير الحروف المتماثلة في كثير من كلامهم إلى الإدغام وما ذاك إلا لأجل ثقله على السنتهم وهكذا فعلوا في المتقاربين أيضًا فقالوا مدّوشد، والأصل مدد، وشدد (۱۱)».

ويفهم من أقوال سيبويه أن الإدغام يحسن حين تكثر المقاطع، قال:

«فأحسن ما يكون الإدغام في الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا كانا منفصلين، أن تتوالى خمسة أحرف متحركة بهما فصاعدا. ألا ترى أن بنات الخمسة وما كانت عدته خمسة لا تتوالى حروفها متحركة، استثقالا للمتحركات مع هذه العدة، ولا بد من ساكن. وقد تتوالى الأربعة متحركة في مثل عُلَبط؛ ولا يكون ذلك في غير المحذوف. ومما يدلك على أن الإدغام فيما ذكرت لك أحسن أنه لا يتوالى في تأليف الشعر خمسة أحرف متحركة ، وذلك نحو قولك: جعل لك وفعل لبيد. والبيان في كل هذا عربي جيد حجازى "(١٢).

وقال أيضًا: « وكلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن » (١٣) . فالإدغام إذن هو سعي للتخلص من المقاطع المتماثلة .

# ٤ / الرسم الإملائي للصوتين المدغمين:

على نحو ما يكره اجتماع المتماثلات لفظًا فإنه يكره اجتماعها خطًا لذلك يكتفى بالرسم الإملائي برمز واحد دال على الصوتين المدغمين ونجعل عليه رمزًا دالاً على ذلك وهو ما يسمى بالشدة وهو رمز مقتطع من كلمة (شديد) إذ هو الحرف الأول منها.

وشرط هذا الإجراء أن يكون الحرفان في كلمة صرفية واحدة ، مثل: ردّ ، علم ، احمر ، أما إن كانا في كلمتين صرفيتين فلا يجرى ذلك ، نحو: لن نذهب ، أما إن كانتا في كلمة واحدة إملائيًا فإن كان الإدغام لمتقاربين بقي رسم كل منهما ، مثال ذلك : عدت ؛ فالدال مدغمة في التاء لكنها لم ترسم تاء ، بخلاف الماثل مثل: بت .

## ٥ / شروط الإدغام:

لا يقال عن الصوتين إنهما مدغمان حتى يحققا الشروط التالية:

ا ـ تماثل الصوتين تماثلا تامًا، فلا يدغم الصوتان المختلفان، ويجب تماثل المتقاربين قبل إدغامهما.

٢ \_ تتابع الصوتين، فإن حال بينهما صوت امتنع الإدغام.

٣\_سكون الأول وتحرك الثاني.

٤ \_ أن يكون قبلهما حركة أو مدّ (= حركة طويلة).

٥ \_ ألا يحدث الإدغام لبسًا أو يضيع غرضًا.

# ٦ / التغيرات الصوتية التي قد يقتضيها الإدغام:

## ١ \_حذف الحركة:

إذا تعذر نقل الحركة الفاصلة بين المتماثلين إلى ساكن قبلهما فإنها تحذف ليتوصل إلى إدغامهما، وذلك نحو:

شكد --->شك.

ش کے د کے دے۔۔۔ اس کے دد کے .

مُعْتَلل ---> مُعْتَل

م أع ت ل ل -- م ع ت ك ل ل .

وقد يفضي الحذف إلى صورة ظاهرة (سطحية) مشتركة بين بنيتين باطنتين (عميقتين) مختلفتين.



وطن محتل (اسم مفعول).

### ٢ \_ القلب الكاني:

وهذا مما يسمى عند الصرفين بالإعلال بنقل الحركة. ويكون ذلك إن سبق المتماثلان بساكن، إذ يحدث قلب مكاني بين أول المتماثلين والحركة فتتقدم الحركة ويتأخر الصوت، نحو: استَقَلَّ.

وتحذف الحركة إن كان الصوت السابق المتماثلين ألفًا نحو:

رادد --->راد.

ر ـــ د ـ د ـ ن --- ر ــ د د ـ ن

والعلة في ذلك أن الألف مد والمدود لا تليها الحركة ألبتة.

ويلاحظ أن الألف يمد بعض المد الذي يسوغ نطق الساكن بعده وهو مد يحول بين التقاء الألف والساكن. ويعد هذا المد عند المجودين عوضًا عن الحركة المحذوفة (١٤).

#### ٣ \_ المماثلة التامة بين صوتين:

لَّا كَانَ الإِدْعَامِ هُو نَطْقَ صُوتِينَ مِن جنس واحد فإنه قد يحدث مِن أَجِلَ هَذَا الإِدْعَامِ أَن يَنْطَقَ أُحد الصُوتِينَ المُسَجَاوِرِينَ بِحَيثُ يَصَبِح مَاثُلاً في خصائصه الصوتية الصوت الآخر الذي يليه حتى يدغما، « لأن الأصل في الإدغام أن يتبع الأول الآخر (١٥) »، ومثال ذلك:

ماز ---> (بجعله مزیداً علی انفعل) ---> انماز ---> امّاز .

ا \_ ن م \_ \_ \_ ز \_ \_ --> ا \_ م م \_ \_ ز \_ ز \_ \_ 

مقد الكه ن الصدرت الأول هو المؤثر فيماثله الثناني مثل التناء في بنا

وقد يكون الصوت الأول هو المؤثر فيماثله الثاني مثل التاء في بناء نعل)، مثل:

طرد ---->اطترد --->اطّرد.

وهذا عام في هذا البناء. ويذهب بعض اللغويين المحدثين إلى أن هذا البناء الأصل كان (اتفعل) مثل (انفعل) ؛ ولكن أخرت التاء رعاية لأصوات نفير ثم جعل مطردًا في كل صوت (١٦)

وقد يدغم الثاني في الأول مثل إدغام الهاء في الحاء التي قبلها ، مثل:

اذبح هديا ---> إذبح حديا.

حذف حركة ومماثلة:

قد يقتضي الإدغام حذف الحركة تمهيداً لماثلة صوتين ثم إدغامهما، مثال

تَثَاقَلْتُم ---> تَثَاقَلْتُم ---> اتَثَاقَلْتُم ---> اتَّاقَلْتُم ،

تَ ا تُلُّ مُ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

## ٧ / أنواع الإدغام:

للإدغام نوعان: إدغام صوتين من جنس واحد. وإدغام صوتين متقاربين من حيث صفتهما الصوتية كالتقارب في المخرج أو الهمس والجهر أو غير ذلك من الصفات. ويصار إلى تغيير أحد المتقاربين ليجانس الآخر ويماثله ثم يدغم فيه بعد ذلك.

## ٨ / أحكام الإدغام:

يذكر الصرفيون لإدغام الصوتين المتماثلين أو المتقاربين ثلاثة أحكام هي: وجوب الإدغام، وجواز الإدغام، وامتناع الإدغام. وهذه الأحكام خاصة بالاستخدام اللغوي، أما في قراءة القرآن فإن الإدغام تحكمه القراءة، لأن القراءة سنة متبعة، فعلى المتلقي أن يلتزم الرواية في ذلك فيدغم ما تدغمه القراءة ويبين ما تبينه.

# ٨ / ١ أولاً: إدغام المتماثلين:

ويذكر الصرفيون لهذا النوع ثلاث أحكام: الوجوب، والجواز، والامتناع.

## ٨/١:١- وجوب الإدغام:

ومعنى الوجوب هنا أن مستخدم اللغة لا يستطيع تفادي الإدغام فهو يحدث تلقائيًا، ولأنه يدفع عنه الجهد والمشقة في الكلام.

ويجب الإدغام في موضعين:

أ\_سكون الصوت الأول وتحرك الثاني، سواء أكان ذلك في كلمة واحدة أم كلمتين، بشروط هي:

١ \_ ألا يكون أولهما هاء سكت نحو قوله تعالى:

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيهُ (٢٦) هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٨] ؛ لأن الغرض من (هاء السكت) الوقف عليها فلا توصل بما بعدها.

٢ ـ ألا يكونا في كلمتين وأولهما مدّ ثابت في الآخر، نحو قولنا: (يعطي ياسر، يدعو وائل).

قال تعالى: ﴿ فَمَن تُعَجَّلُ فِي يُومْيُن ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، ﴿ قَالُوا وَأَقْبُلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقدُونَ ﴾ [يوسف: ٧١] ؛ لأن الإدغام يذهب بالمد.

٣ ـ ألا يؤدي إلى اللبس بإخراج اللفظ من بناء إلى آخر نحو: سووم إذ لا نقول: سوم؛ حتى لا يلتبس بناء فُوعل ببناء فُعِلَ.

٤ ـ ألا يكونا همزتين في كلمتين؛ لأن التخلص من اجتماعهما يكون بالتخفيف غالبًا (١٧) ، نحو: اكلاً أحمد.

ومثال هذا الإدغام في الأفعال المزيدة بالتضعيف، وهي ما جاءت على البناء (فَعِل): أُجلس، و (افعل): احمر، و (افعال): اصفار، وما اشتق من هذه الأفعال. وما جاء من الصفات على (فَيعل) وعينه ياء: طيّب، وعلى (فَعيل) ولامه ياء: ندي، وعلى (فَعيل) وعينه ولامَه ياءان: حيّ.

ب\_تحرك المثلين بشروط هي:

١ \_ أن يكونا في كلمة واحدة. فإن كانا في كلمتين فهو جائز.

٢\_ ألا يتصدرا في اسم، نحو: دَدَن (أي: لعب)، بَبر.

٣- ألا يتصل أولهما بمدغم، نحو: ردد ، تجسس.

٤ - ألا يكونا في وزن ملحق بغيره، نحو: جلبَب، شمللَ، قردد، اقعنسسَ؛ إذ لو أدغمت في (جلبب) ما وازن الرباعي مثل (دحرج) موازنة تامة.

٥ ـ ألا يكونا في اسم يؤدي إدغامهما فيه إلى اللبس، نحو: صُفَف، جُدد، ذُلُل، كلل، طلل؛ إذ لو أدغمت ما علم أنها على وزن: فُعل، وفُعل، وفَعُل، وفعل، وفَعَل، وفعل.

٢ ـ ألا يقتضيا إعلالاً، نحو: قوي ، أحيا، أعيا؛ إذ أصلها: قوو ، أحيي ، أحيي ، إذ لو أدغمت الواو في الواو لفات الإعلال ، والإعلال أبلغ في التخفيف. هذا قول بعض الصرفيين ، والأولى أن نقول: إن الإدغام هنا امتنع لأن قاعدة الإعلال سبقت الإدغام ولأن في ذلك محافظة على حركة عين الفعل وهي حركة مهمة .

٧\_ألا تكون حركة الثاني عارضة في المعتلين، نحو: لن يحيي، رأيت محييًا)؛ لأن حركة الإعراب عارضة تزول بزوال العامل.

ومثال هذا النوع من الإدغام الواجب:

١ \_ الماضي والمضارع من الفعل الصحيح المضعف نحو:

قد ‹-- قَدُدُ، يقد ‹-- يَقَدُدُ.

٢ ـ اسم الفاعل واسم المفعول من الصحيح المضعف على بناء افتعل،
 حو:

مهتم ‹--- مهتمم، مضطر ‹--- مضطرر.

١:١/٨ - جواز الإدغام:

والمقصود بالجواز هنا أن الألفاظ لها حالتان: الحالة الأصلية التي لا إدغام فيها، والحالة الفرعية الطارئة بشيء من التغيرات الصوتية التي هيأت للإدغام، ويكون ذلك في ثلاثة إمكانات:

١ - إن سكن الأول وتحرك الثاني على أن يكون منقلبًا عن غيره فماثل
 الثاني، مثل:

رئيا --- (بالقلب تخفيفًا) --> رئيا -- (بالإدغام) ---> ريّا. تُؤُوي --- (بالقلب تخفيفًا) --> توْوي -- (بالإدغام) --> توّي.

والسبب في حالة الجواز هذه أن التخفيف الذي هو علة المماثلة أمر جائز ليس بالواجب، فمن شاء أبقى الهمز ومن شاء خفف بالقلب ثم أدغم.

٢\_إن تحرك الأول وسكن الثاني، وذلك مضارع المضعف المجزوم والأمر منه، نحو: لم يشدُّ، وشدُّ.

والسبب في كون هذا جائزاً أن العربية حفظت لنا طريقتين لجزم المضارع المضعف وللأمر منه: إحداهما لهجة بني تميم التي تحافظ على الإدغام على الرغم من دخول الجازم على الفعل دخولاً يقتضي سكون آخره، وهذا السكون يمنع من الإدغام، وكذلك الحال في الأمر الذي هو صيغة مقتطعة من الفعل المضارع.

أما الثانية فهي لهجة الحجاز التي تفك الإدغام وتسكن آخر الفعل فيمتنع الإدغام. ويمكن القول إن لهجة الحجاز تجعل الجزم سابقًا على الإدغام، وأما تميم فتجعل الجزم لاحقًا للإدغام.

ي \_ ش د \_ د \_ [ بالجزم عند الحجاز ] لم ي \_ ش د \_ د . ي \_ ش د \_ د \_ [ بالإدغام عند تميم ] ي \_ ش ـ د د د .

[بالجزم عند تميم]ي - ش - دد -.

وجعلت الفتحة حركة آخر الفعل المجزوم وتجوز الضمة (١٨) أيضًا.

ولذلك فإن مستخدم اللغة له الخيار بين ترك الإدغام أو الأخذبه، لذا فالإدغام في هذا المثال جائز ليس بالواجب.

٣- إن تحرك المثلان وكان اجتماعهما اجتماعا عارضا، ولهذا صور منها:

أ-التاءان في أول الماضي، مثل: تَتَبّع، تتابع. فيقال عند الإدغام: تَتَبّع --> تَبّع --> تَبّع --> اتّبتع (اجتلبت همزة لنطق الساكن).

تَتَابِع ---> تُتَابِع ---> اتَّابِع (اجتلبت همزة لنطق الساكن).

ب أن يكونا تاءين في فعل على وزن افتعل، نحو:

اقتتل ---> قَتْتُل ----> قَتْتُل أَ

يقتتل ---> يقَتْتُل ---> يَقَتُلُ (١٩)

ج - أن يلتقيا في كلمتين (٢٠) ، قبلهما متحرك (٢١) أو مد (٢٢) ، مثال ذلك:

مَكَنَني ---> مَكَنني ---> مَكَنني . سَلَكُكُم ---> سَلَكُكم ---> سَلَكُم . طبع عَلى قلوبهم ---> طبع عَلى قلوبهم .

تظلمونَنِي ---> تظلمونْنِي ---> تظلمونِّي.

والسبب في حالة الجواز هذه أن الصدفة جعلت فاء الفعل تاء في الصورة الأولى وجعلت عين الكلمة تاء في الصورة الثانية ، وجعلت لام الكلمة نونًا مجاورة لنون الوقاية في الصورة الثالثة أو كافا مجاورة للضمير الكاف، وجاورت نون الرفع نون الوقاية في المثال الآخر.

ويستثني الصرفيون من هذا الهمزتين فلا تدغمان وهما في كلمتين، نحو: قرأ أحمد (٢٢).

ولا يعود ذلك إلى تعذر إدغامهما صوتيًا بل إلى أن سبيل التخلص من هذا التماثل هو تخفيف إحداهما فيزول التماثل الداعي إلى الإدغام، وقد روى سيبويه عن بعض العرب أنهم لا يخففون بل يحققون الهمزتين، ووصف هذا بالرداءة ولكنه جوز الإدغام على قول هؤلاء في مثل هذا (٢٤) الموضع. أما الرضي فأوجب إدغام الهمزة الساكنة في المتحركة، وأجاز إدغامهما متحركتين ما لم تخفف إحداهما (٢٥).

## ٨ / ١: ٣: ١ متناع الإدغام:

ذكرت بعض الشروط في وجوب الإدغام، وهي شروط يفضي نقضها إلى امتناع الإدغام، ومعنى ذلك أن الإدغام يمتنع في حالات مختلفة هي:

1 \_ إن تخرك الأول وسكن الثاني في غير المضارع المجزوم والأمر من الفعل السالم المضعف، ومثال ذلك الفعل الماضي المسند إلى ضمير رفع متحرك وهو ما يجب أن يسكن له آخر الفعل، مثال ذلك:

ملّ + تُ ---> مللتُ.

وعند إسناد المضارع من المضعف إلى نون النسوة:

عِرّ + نَ ---> عِرُرْنَ (٢٦) .

ومن ذلك الفعل في صيغة (أفعل به) في التعجب، وذلك محافظة على الصيغة. نحو: أحبب به.

٢ \_ إن سكن الأول وتحرك الثاني في الحالات الآتية:

أ\_أول المتماثلين هاء سكت. والسبب في الامتناع أن مقتضى السكوت التلبث عند الموقوف عليه قليلاً وهذا يناقض الإدغام.

ب-أولهما مد ثابت، نحو: يعطي ياسر. وسبب المنع أن الإدغام يذهب بالمد.

> ج- إن أدى الإدغام إلى لبس، وقد ذكرت أمثلته سابقًا وتعليله. د- إن كان الحرفان همزتين في كلمتين. نحو: ابدأ أنت.

٣- إن تحرك المثلان في كلمة واحدة وله الحالات الآتية:

أ\_أن يتصدرا في اسم، نحو: دُدَن.

ب\_اتصال أولهما بإدغام، نحو: ردد.

ج\_أن يكونا في كلمة ملحقة ، نحو: جلبب .

د- أن يؤدي الإدغام إلى لبس في بنائه ، نحو: صُفَف.

هـ كون حركة الثاني عارضة، نحو: لن يحيي.

و\_أن يقتضيا إعلالا، نحو: قوي (أصله قوو، ولم يدغم).

ز\_أن يلتقيا في صيغة أفعل به، نحو: أحبب به.

٤ \_ أن يكونا همزتين متحركتين في كلمتين، نحو: قرآ آحمد.

وقد يترك الإدغام على الرغم من توافر شروطه (٢٧) وذلك للضرورة نحو قول أبي نجم العجلي:

الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل

# ٨ / ٢ \_ ثانيًا : إدغام المتقاربين :

وأصل الإدغام إنما هو في الصوتين (٢٨) المثلين، ولكن الرغبة الشديدة في سهولة النطق وتوفير الجهد جعلت مستخدمي اللغة لا يتخلصون من المتماثلين فقط بإدغامهما بل من المتقاربين في مخرجهما أو أي صفة أخرى من صفاتهما، فيصار إلى مماثلة الصوتين ثم إدغامهما بعد ذلك، والغالب أن يماثل الأول الثاني، وقد يماثل الثاني الأول، ومثال الأول:

عُدتُ فالدال تقلب صوتياً إلى تاء وتدغم في التاء، هكذا:

ع \_ دت \_ ح ـ ت ت \_ = [عُتاً.

ومثال مماثلة الثاني الأول: (اذبح هديا ---) اذبح حديا )هكذا:

ا\_ ذب عد \_ دي \_ \_ --- ا \_ ذب \_ حح \_ دي ـ ـ ـ

وقد يؤثر على الصوت المتقدم لأنه هو المتقدم في الأصل، مثل: اسمع، على وزن (افْتَعَلَ) فأصل هذا الوزن (اثْفَعَلَ) (٢٩).

وقد يبدل الصوتان إلى ما يقاربه ما ليتحقق الإدغام نحو: (ست) ففي الأصل (سدس) فالتاء تجمع بين انفجارية الدال وهمس السين. وهذا من قبيل المماثلة التبادلية هكذا:

| محتك | منفجر |       |
|------|-------|-------|
|      | 3     | مجهور |
| w    | ت     | مهموس |

ومثل ذلك: «قول بني تميم: محم، يريدون: معهم، ومحاؤلاء، يريدون: معهم، ومحاؤلاء، يريدون: مع هؤلاء (٣٠) ».

### ٨ / ٢ : ١ \_ ميدان إدغام المتقاربين :

وإدغام المتقاربين إنما يكون في الصوتين من كلمتين وأما المتقاربان في كلمة واحدة فلا يدغمان إن كانا في وسط الكلمة، خوف التباسه بالمضعف، ولذلك لم تدغم التاء في الدال في (وتد) ولا النون في الميم في: قنو، وزنماء، وزنم، وأنملة، فإن أمن اللبس إذ يكون أولهما أول الكلمة جاز الفك والإدغام، مثل: انمحى، وامّحى، لأن (افّعل) ليس من أبنية العربية، وتقول في (تشاقل): اثّاقل، وفي (تَزيّن) ازيّن، وفي (تَدارأ) ادّارأ.

قال الرضي: « والخالب في إدغام أحدالمتقاربين في الآخر إنما يكون في كلمتين وفي انْفَعَلَ وافْتَعَلَ وتَفَعَلَ، وتَفاعَلَ وفَنْعَلِل (٢١) ».

ومثال ذلك:

انمحى > امّحى ، اطترد > اطّرد ، تزيّن > آزيّن تثاقل > اثّاقل ، هنمرش > همّرش . المحى > امّحى ، اطترد > اطّرد ، تزيّن > آزيّن تثاقل > اثّاقل ، هنمرش > همّرش . ١ : ٢ / ٨

المتفق على إدغامه من الأصوات في مقاربها ستة عشر صوتًا هي: ب، ذ، ث، ظ، ت، ط، ز، س، ص، ل، ن، ج، غ، ق، ع، ه. وأكثر الأصوات التي يدغم بعضها في بعض أصوات الفم، قال

« وأصل الإدغام لحروف الفم؛ لأنها أكثر الحروف (٢٢) ».

وعند القيسي علة أخرى في قوله:

« واعلم أن أكثر إدغام حروف الفم بعضها في بعض يقوى ويحسن، لاشتراك الحرفين في إدغام لام التعريف فيهما. فلما اشتركا في إدغام لام التعريف فيهما حسن إدغام أحدهما في الآخر لذلك الاشتراك ". وهذا التعليل غير مقنع كل الإقناع، إذ إدغام هذه الأصوات إنما لقرب مخارجها ولأن اللسان وهو عضلة مرنة متحركة تشارك في تحديد مخارج هذه الحروف فسهل نقل مخرج الصوت من مكان إلى آخر تأثراً بصوت تال.

# ٨ / ٢ : ٢ \_ أحكام إدغام المتقاربين:

ولإدغام المتقاربين ثلاث أحكام: وجوب، وجواز، وامتناع.

# ٨ / ٢:٢ / ١ - وجوب الإدغام:

يجب الإدغام في ثلاث حالات:

الأولى: اللام الشمسية:

قال سيبويه: «و (لام المعرفة) تدغم في ثلاثة عشر حرفًا لا يجوز فيها معهن إلا الإدغام، لكثرة لام المعرفة في الكلام، وكثرة موافقتها لهذه الحروف (٢٤) ». وعلة إدغامها في الحروف الشمسية أنها القريبة من مخرجها (٢٥) ، أما البعيدة كالحلقية، والحنجرية، والشفوية، والأسنانية الشفوية فلا تدغم فيها، ولأن ما تدغم فيه هو أول أصوات الكلمة وهو ليس مما يضعف فيوهم تضعيفه زيادة، ولذلك لا تدغم اللام الساكنة في مثل (ألسنة): جمع لسان؛ لأنها ليست لام تعريف (٢٦)

ويستثنى من الأصوات القريبة من اللام مخرجًا فلا تدغم فيها (الجيم) و(الياء). أما الجيم فلعلة تاريخية (٢٧) وهي أن مخرجها في الأصل من الطبق مثل الكاف، وتسمع هذه الجيم الآن في اليمن وعُمان والقاهرة، أما الياء فلعل ذلك يرجع إلى تفوق اللام في صفاتها الصوتية على الياء فمنعها من الإدغام.

الثانية : النون الساكنة في حروف (ليروم):

وقد نص على وجوب إدغامها ابن الحاجب (٢٨) ، وجعلناها في هذا القسم تأسيًا بقراءة القرآن:

. ししく---しじ

من لعب ---> [مل لعب] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).
قال تعالى ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٠] ﴿ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ﴿ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ن ي --->ي ي .

من يلعب ---> [مي يلعب] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير). قال تعالى: ﴿ مَن يَقُول ﴾ [البقرة: ١٩]، ﴿ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٩] ن ر ---> ر ر .

من راح ---> [مر راح] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير). قال تعالى: ﴿ مِن رَّبِهِم ﴾ [البقرة: ٥] ، ﴿ مِن ثَمَرَة رِّزْقًا ﴾ [البقرة: ٢٠].

ن و --->و و .

من وقف ---> [مو وقف] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير). قال تعالى: ﴿ من وَال ﴾ [الرعد:١١]، ﴿ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ ﴾ [البقرة:١١]

نم---من

إِنْ مَرِضَ --->إِمْ مرض [صوتيًا = إمَّرِض].

قال تعالى: ﴿ مِن مَّالِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٣٣] ، ﴿ مَثَلاً مَّا ﴾ [البقرة: ٢٦]

وقد اختلف في مصاحبة الغنة للنون المدغمة وذهاب الغنة، فذهب سيبويه (٢٩) والنحويون إلى جواز الغنة وذهابها مع كل الحروف المذكورة بلا

تسعى + ين ---> أنت تسعاين ---> أنت تسعين.

تمشى + ين ---> أنت تمشين ---> أنت تمشين.

تدعو + ين --->أنت تدعوين ---> أنت تدعين.

٢ \_ حذفه لفظًا لاخطًا، إن وقعا في كلمتين غالبًا، نحو:

ذهبت إلى + الكلية ---> ذهبت إلى الكلية (وازن بـ إلى كلية).

دخلت في + البيت ---> دخلت في البيت.

راقبته حتى + استقر ---> راقبته حتى استقر (وازن بـ حتى قام).

هذا فتى + (تنوين) ---> [هذا فتان] ---> هذا فتّى (صوتيًا: فتن).

سعى + الحاج ---> سعى الحاج (وازن بسعى زيد).

يقضى + القاضي ---> يقضي القاضي (وازن بيقضي محمد).

يدعو + الناس ---> يدعو الناس (وازن بيدعو سعد).

جاء قائدان + الفريق ---> جاء قائدا الفريق (صوتًا = قائدً لفريق).

قدم مساعدون + الطبيب ---> قدم مساعدو الطبيب (صوتًا = مساعدُ الطبيب).

ما + اسمك ---> ما اسمك ؟ (صوتًا = مَسْمك).

هذا + امرؤ القيس ---> هذا امرؤ القيس (صوتاً = هذَمرؤلقيس).

٣\_ تحذف نون التوكيد الخفيفة إن وليها ساكن، قال الأضبط بن قريع:

لا تهينَ الفقيرَ عَلَّكُ أَنْ تركَعَ يومًا والدهرُ قد رفعه (٣)

ويحذف تنوين العلم \_وهو نون ساكنة من ناحية صوتية \_ إن وصف بـ (ابن) مضافًا إلى علم آخر ، نحو:

بُعثُ محمدُ بنُ عبد الله (صوتًا = مُحمدُ بنُ).

## حركة التخلص من اجتماع ساكنين:

يتخلص من اجتماع الساكنين بإقحام كسرة بينهما، ولذلك فإن الألفاظ التي تبدأ بساكن - وهذا مستثقل في العربية - تجتلب له همزة ساكنة ثم تقحم الكسرة بين الهمزة والحرف الساكن تخلصًا من التقاء الساكنين.

الأصل في حركة التخلص من الساكنين هي الكسرة ولكن قد يتخلص بغير الكسرة وذلك حين يكون في اللفظ ما يدعو إلى تغير الكسرة.

#### ١ \_ التخلص بالفتحة:

وذلك حين يكون حرف الجر (من) بعده اسم معرف بـ (أل) ، نحو: عاد زيد من + الجامع ---> عاد زيد من الجامع .

وعلة الفتّع كراهة توالي كسرتين (٤) ، وهذا مع (أل) لأنه يكثر لقاؤهما، أما سواها فتكسر النون، مثل: مِن ابنك، مِن امرأة، مِن اثنين.

ويتخلص بالفتحة في الفعل المضعف المجزوم والأمر منه على لغة تميم، وذلك نحو: (لم يردَّ) و (ردَّ). قال تعالى: ﴿ وَلا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ولكن إن تلي بساكن تخلص بالكسرة، نحو: رُدِّ القادم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ١] ، ومن العرب من يبقي الفتح، كما في قول جرير:

فغُضَّ الطرف إنك من غير فلا كعبا بلغت ولا كلابا (٥) وتلتزم الفتحة إن اتصل بها ضمير الغائبة: (لم يردَّها، رُدَّها).

وتحرك ياء المتكلم إن تلتها (أل) ، نحو قوله تعالى: ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَلْتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٠] .

قال الفراء: « وأما نصب الياء من (نعمتي) فإن كل ياء كانت من المتكلم ففيها

لغتان: الإرسال والسكون، والفتح، فإذا لقيتها ألف ولام، اختارت العرب اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرى؛ لأن اللام ساكنة فتسقط الياء عندها لسكونها، فاستقبحوا أن يقولوا: نعمتي التي، فتكون كأنها مخفوضة على غير إضافة، فأخذوا بأوثق الوجهين وأبينهما(١) ».

٢ \_ التخلص بالضمة:

تحرك ميم الجمع بالضمة، نحو قوله تعالى ﴿ هُمُ المؤمنون ﴾ [الأنفال: ؛] و ﴿ أنتم الفقراء ﴾ [فاطر: ١٥] ، و ﴿ لكمُ الْملك ﴾ [غافر: ٢٩] ، فإن كانت بعد هاء مكسورة فالأشهر التحريك بالكسر، كقراءة أبي عمرو (٧) : ﴿ وضربت عليهم الذلة ﴾ [البقرة: ٢١] .

والغالب في (مذ) ضم الذال للتخلص من الساكنين، نحو:

ما جاء مذ + السبت ---> ما جاء مذ السبت.

ويختار الضم في تحريك واو الجماعة المسبوقة بفتحة في الفعل الناقص مثل:

اخشوا + القوم ---> اخشوا القوم.

لتخشون + ن ---> لتخشوُن [مؤكد بالنون].

ومن جمع المقصور جمع مذكر سالًا عند إضافته لما يبدأ بساكن، نحو: مصطفّو ن + الله ---> مصطفّو الله.

ويختار الضم في فعل الأمر من المضعف المتصل به ضمير الغائب، تأثراً بضمة الضمير، نحو: رُدَّ + هو ---> رُدُهُ

عَضَ + هو --- عَضَهُ.

### اجتماع الساكنين الجائز:

إن كان الحرف الأول من الساكنين حرف مد اغتفر الاجتماع لأن المدود هي أصل الحركات التي هي روابط حروف الكلمة؛ ويشترط في الساكن الثاني إما أن يكون مدغمًا في مثله والمدغمان في كلمة المد، وإما أن يكون موقوفًا عليه.

ومثال الأول (دابّة) في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رَزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

ومثال الثاني: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

وسبب هذا الشرط الأول الاحتراز من نحو (خافا الله)، و (خافوا الله)، و (خافوا الله)، و (خافي الله) فإنه يحذف حرف المد لاجتماع الساكنين. لأن المدغم في غير كلمة المد، وكذلك احترازًا من مثل: (اضربان نعمان) فلا يصح وقوع النون الخفيفة بعد الألف وإن يكن بعدها نون قد تدغم فيها.

والمسوغ لجواز اجتماع المدمع المدغم هو أن المديكن أن يزاد في مده ما يحول بين التقاء الساكنين؛ كأنه تعويض للحركة حسب قول المجودين (^^ ) . قال مكي: «لأن المدالذي فيه يقوم مقام حركة يستراح عليها، فيفصل بذلك بين ساكنين (٩) ».

أما اشتراط إدغامه فلتوفير الجهد ودرء الثقل الذي يحدث بالسكون إذ هو ينطق مع ما أدغم فيه بلقاء واحد لأعضاء النطق فصار نطقه مع نطق المتحرك كنطقه متحركًا.

ومثال الثاني (الإنسان) في قوله تعالى ﴿ خلق الإنسان ﴾ [الرحمن: ٢] ، و(يبصرون) في قوله تعالى: ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴾ [القلم: ٥]، و(المكذبين) في قوله تعالى: ﴿ فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ [القلم: ٨].

ويستخلص من هذا أن التقاء الساكنين ليس مستحيلاً بشكل مطلق. بل

إنه قد تلتقي ثلاثة أحرف ساكنة وذلك إذا وقفنا بالسكون على لفظ مثل: راد، فالتقاء الألف مع أول المدغمين وهو ساكن جائز ثم يوقف بالسكون على المدغم الثاني فتتوالى ثلاثة سواكن (١٠).

染 涤 茶

## الحواشي:

١ ـ الرضي، شرح الشافية، ٢/ ٢١٠.

٢ ـ السابق، ٢/ ٢١٩. وانظر: الفارسي، التكملة، ١٩٠.

٣\_الرضي، شرح الشافية، ٢/ ٢٣٢.

٤ ـ الفارسي، التكملة ، ١٧٩.

٥ - الرضي، شرح الشانية، ٢٤٤/٢.

٦ - الفراء ، معاني القرآن ، ١٩/١.

٧ \_ الرضي، شرح الشافية، ٢٤١/٢.

٨ - غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ٥٣٨.

٩ \_ مكي ابن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ١/٢٠٣.

١٠ \_ طاهر حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ٦٧.

أما القراء فأجمعوا على ترك الغنّة عند إدغامها في الراء واللام، وما روي من ذلك شاذ (١٠) .

ولا يرى غانم قدوري الحمد أن يطلق مصطلح الإدغام إلا إذا كان محضًا، أما إذا كان غير محض، وهو ما بقيت معه الغنة، فالأولى أن يسمى إخفاء (١٤).

ولسنا نوافقه على رأيه هذا لأن فيه خلطًا بين ظاهرتين: إحداهما الإخفاء، والأخرى الإدغام وبينهما فرق، فإخفاء النون هو إلغاء لمخرجها إذ ينطبق اللسان مباشرة في مخرج الصوت الذي يليها دون أن يشدد ذلك الصوت، ثم لا بد من خروج الهواء من الخياشيم لتسمع النون. أما عند الإدغام فإن الصوت الذي يلي النون يشدد تشديدًا واضحًا، أما الغنة فهي صفة مصاحبة قد تظهر أو لا تظهر، ومن المعروف عندهم أن ثم نوعين من الإدغام: التام والناقص.

وقد أوضح سيبويه هذه المسألة فقال عن إخفاء النون: «وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفًا خفيًا مخرجه من الخياشيم؛ وذلك أنها من حروف الفم، وأصل الإدغام لحروف الفم، لأنها أكثر الحروف، فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم أن لا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة، وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفم، لأنه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرها، فاختاروا الخفة إذ لم يكن لبس، وكان أصل الإدغام وكثرة الحروف للفم. وذلك قولك: من كان، ومن قال، و من جاء» (٢٤٠).

أما عن الإدغام فقال: « وهي مع الراء واللام والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها من الخياشيم، ولكن صوت الفم أشرب غنة (٢٦) ».

الثالثة: إدغام ما هو من مخرج التاء فيها إن كانت ضمير رفع:

قال الرضي: «واعلم أنه إذا كان أول المتقاربين ساكنًا والثاني ضمير مرفوع متصل فكأنهما في الكلمة الواحدة التي لا يلبس الإدغام فيها، وذلك لشدة اتصال الضمير. ثم إن اشتد تقارب الحرفين لزم الإدغام فيها كما في عدت وزدت ، بخلاف الكلمتين المستقلتين نحو: أعد تّمرك. فإنه يجوز ترك الإدغام إذن، والإدغام أحسن، وبخلاف ما لم يشتد فيه التقارب، نحو (١٤٤): عذت ». ومثال ذلك:

ا ق أدت أ --- ق أت ت أ (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

رَبِ \_ َطَ تَ \_ُ ---> رَ \_َ بِ \_َ تَ تَ \_ُ (صُوتِيًا أَمَا إِمَلَائِيًا فَلَا تَتَغَيْرٍ، وَفَخَمَتَ النَّاء ).

أما الضاد فلا تدغم فيها.

## ٨/٢:٢/٨ - جواز الإدغام:

من الأصوات ما ذهب علماء العربية إلى جواز إدغامه في مقاربه، ومعنى الجواز أن الناطق يمكنه أن يتلبث قليلاً على الحرف الأول تلبشًا يمنع مماثلة للصوت الثاني، أما إن لم يتلبث فإن الإدغام قد يجري؛ لأن الإدغام مسألة صوتية متعلقة بتجاور الأصوات وهي ظاهرة تحدث دون تنبه المستخدم العادي للغة حين يستخدمها بشكل عفوي من دون أن يتكلف، وتتفاوت الأصوات في درجة وضوح التغير المؤدي إلى الإدغام؛ لذا نجد سيبويه ميز بين الأصوات من حيث حسن الإدغام فيها أو البيان (٥٤).

ولم أجد \_ في حدود علمي \_ من ذهب إلى وجوب إدغام المتقاربين وإن كانا من مخرج واحد، غير ابن الجزري فإنه ذهب إلى وجوب ذلك، قال: «كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما

لغة وقراءة، فالمثلان نحو (فاضرب به، ربحت تجارتهم، وقد دخلوا، إذ ذهب، وقل لهم، وهم من، عن نفس، اللاعنون، يدرككم، يوجهه)، والجنسان نحو (قالت طائفة، أثقلت دعوا، وقد تبين، إذ ظلمتم، بل ران، هل رأيتم، قل رب) ما لم يكن أول المثلين حرف مد نحو (قالوا وهم، الذي يوسوس) أو أول الجنسين حرف حلق نحو (فاصفح عنهم) (٢٤٥)

أما إن كان المتقاربان متحركين فإن إدغامهما جائز بأن تحذف حركة الأول ويسمى هذا الإدغام بالإدغام الكبير. وعلة الجواز أن حذف الحركة ليس بلازم.

وسوف نذكر هذه الأصوات عمثلين لإدغامها:

ب، ذا ث اط اد ا، زاس اص الان، ج، غ، ق، ع، ح،

١ \_ الباء: تدغم في (الميم، والفاء)، نحو:

بم--->مم.

قرّب ماجدا ---> [قرم ماجدا] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ اركب معنا ﴾ [هود: ٤٢] ، أدغمها أبو عمرو والكسائي ويعقوب (٧٤) .

ذهبَ ماجد ---> ذهم ماجد [صوتيًا = ذهمّاجد].

قال تعالى: ﴿ يعلن من يشاء ﴾ [المائدة: ٤٠] قرأها أبو عمرو (٤٨): [يعذب من يشاء].

ب ف --- ف ف

اذهب فانظر ---> [اذهف فانظر] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعْجِبِ فَعْجِبِ ﴾ [الرعد: ٥] ، أدغمها أبو عمرو والكسائي (٤٩) .

لعبَ فارس ---> لعف فارس [صوتيًا = لعفّارس].

قال تعالى ﴿ لا ريبَ فيه ﴾ [البقرة : ٢]، قرأها أبو عمرو [لا ريب فيه](٥٠)

٢ ـ الذال: تدغم في (ث/ ظ، ت/ ط/د، س/ص/ز) نحو:

دْت --- ئ

جبلً ثابت ---> جبث ثابت ---> [صوتيًا = جبتًابت].

ذظ --->ظظ

خذ ظاهراً ---> [خطّاهرا] (صوتياً أما إملائياً فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ إِذْ ظُلُمُوا ﴾ [النساء: ١٤].

نبذ ظافر ---> نبظ ظافر ---> [صوتيًا = نبظًافر].

ذت ----> ت ت

عذت ---> عت (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿عذت بربي﴾ [غافر: ٢٧] ، أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر، وخلف (٥١).

شحذَ تابع ---> شحت تابع ---> [صوتيًا = شحتًابع].

ذط --->طط

نبذ طامي ---> نبط طامي ---> [صوتيًا = نبطّامي].

ذد --->د د

قال تعالى: ﴿ إِذْ دَخَلَتْ ﴾ [الكهف: ٢٩] أدغمها ابن عامر (٥٢)

نفذَ درب ---> نفد درب ---> [نفد رب].

ذس --->سس

أنقذ سهل ---> أنقس سهل [صوتيًا = أنقسهل].

قال تعالى: ﴿ واتخذُ سبيله ﴾ [الكهف: ١٦] قرأها أبو عمرو: [واتخذ سبيله] (٥٣) .

ذص --->ص ص

نبذ صبور ---> نبص صبور [صوتيًا = نبصبور].

قال تعالى: ﴿ ما اتخذ صاحبة ﴾ [الجن: ٣] قرأها أبو عمرو [ما اتخذ صاحبة ]

ذز--->زز

قال تعالى: ﴿ إِذْ زَاعْتَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، أدغمها ابن عامر (٥٥).

أنفذ زيد ---> أنفرْ زيد --->[صوتيًا = أنفزيد].

وقرأ أبو عمرو بإدغام الذال من (إذ) في الجيم (٥٦):

قال تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُم ﴾ [الأحزاب: ١٠].

٣ ـ الثاء: تدغم في (ظ/ذ، ت/ط/د/ض، س/ص/ز،ش) نحو:

ث ظ ---> ظ ظ

لا تبعث ظالما --> [لا تبعظ ظالما] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

بُعثَ ظاهر ---> بُعظَ ظاهر --->[صوتيًا = بعظّاهر].

٠٠٠-- ١٠٠

ابعث ذكيًا ---> [ابعد ذكيًا] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ أُو تتركه يلهث ذَلك مثل القوم ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

عبث ذاكر --->عبذ ذاكر --->[صوتيًا = عبذًاكر]

قال تعالى: ﴿ والحرثِ ذلك ﴾ [آل عمران: ١١] قرأها أبو عمرو (٥٧): [والحرث ذلك].

ث ت ---- ت ت

بعَثْتُ ---> بعت (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى ﴿ لبثت ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، أدغمها ابن عامر (٥٨) ، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر.

لبث تابع ---> لبت تابع ---> [ صوتيًا = لبتَّابع ].

قال تعالى: ﴿ الحديثِ تعجبون ﴾ [النجم: ٥٩] ، قرأها أبو عمرو (٥٩) [الحديث تعجبون].

ثط--->طط

لهث طارق ---> لهط طارق ---> [لهطّارق].

ث د --- > د د

بحث داخل ---> بحد داخل ---> [صوتيًا = بحدًاخل].

ث ض ---> ض ض

حرث ضاحي ---> حرض ضاحي ---> [صوتيًا = حرضًا حي]. قال تعالى: -- ضيف -- [الذاريات: ٢٤] قرأها أبو عمرو (٦٠٠):

[حديث ضيف].

ث س ----> س س

عبث سيف ---> عبس سيف ---> [صوتيًا = عبسيف].

قال تعالى: ﴿ وورثُ سليمان ﴾ [النمل: ١٦] قرأها أبو عمرو: [وورث سليمان] (١٦).

ث ص ---> ص ص

لبث صخر ---> لبص صخر ---> [صوتيًا = لبصخر].

ڻز--->زز

لهث زاهر ---> لهز زاهر ---> [صوتيًا = لهزّاهر].

ث ش ---- ش ش

يبحث شاكر ---> يبحش شاكر ---> [صوتيًا = يبحشاكر].

قال تعالى: ﴿ ثلاثِ شعب ﴾ [المرسلات: ٣٠] قرأها أبو عمرو (٦٢): الله شعب].

٤ \_ الظاء: تدغم في (ذ/ ث، ت/ ط/ د، س/ ص/ ز) نحو:

ظذ --->ذذ

احفظ ذلك ---> [احفذ ذلك] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

حافظُ ذمة ---> حافذ ذمّة ---> [صوتيًا = حافذّمّة].

ظ ث --->ث ث

ايقظ ثابتًا ---> [ايقث ثابتًا] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

يحفظُ ثاقب ---> يحفث ثاقب ---> [صوتيًا = يحفثًاقب].

ظ ت ---> ت ت

حفظ عيم ---> حفت عميم ---> [صوتيًا = حفتميم].

ظط --- ) طط

لحظ طيب ---> لحط طيب ---> [صوتيًا = لحطّيب].

ظد--->دد

لفظ درهم ---> لفد درهم ---> [صوتيًا = لفدرهم].

ظ س ---> س س

الحظ سامي ---> لحس سامي ---> [صوتيًا = لحسّامي].

ظ ص ---> ص ص

لفظ صهيب ---> لفص صهيب ---> [صوتيًا = لفصّهيب].

ظز--->زز

لحظ زياد ---> لحز زياد ---> [صوتيًا = لحزّياد].

٥ \_ التاء: تدغم في (ظ/ذ/ث، ط/د/ض، ص/س/ز، ش/ج)،

ت ظ ---> ظ ظ

اسكت ظالمًا ---> [اسكظ ظالمًا] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ كَانْتُ ظَالَمْ ﴾ [الأنبياء: ١١] ، أدغمها أبو عمرو (٦٣).

بكّت طافر ---> بكّظ ظافر ---> [ صوتيًا = بكّظًافر].

قرأ أبو عمرو (٦٤) قوله تعالى: [الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي][النحل: ٢٨].

ت ذ --- > ذ ذ

فهمت ذكرى --->[فهمذ ذكرى] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

بهت دياب ---> بهذ دياب ---> [صوتيًا = بهذياب].

قال تعالى: ﴿ والآخرة ذلك ﴾ [الحج: ١١] قرأها أبو عمرو (١٥) [والآخرة ذلك].

ت ن --- ث ت

بكت ثامرا ---> [بكت ثامرا] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ كذبت ثمود ﴾ [الشعراء: ١٤١] ، أدغمها الكسائي وأبو عمرو وحمزة (١١) .

بغت ثاني ---> بغث ثاني ---> [صوتيًا = بغثًاني].

قال تعالى: ﴿ بالبيناتِ ثم ﴾ [البقرة: ٩٢] قرأها (٦٧) أبو عمرو: [بالبينات م].

ت ط --->ط ط

ذهبت طيبة --->[ذهبط طيبة] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى ﴿ وقالت طائفة ﴾ [آل عمران: ٧٢] ، أدغمها القراء جميعًا (١٨)

ثبت طالع ---> ثبط طالع ---> [صوتيًا = ثبطًالع]

قرأ أبو عمرو قوله تعالى [وعملوا الصالحات (١٩) طّوبي] [ الرعد: ٢٩]

ت د --->د د

علمت ديمة ---> [علمد ديمة] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ قد أجيبت دعوتكما ﴾ [يونس: ٨٩].

سكت داود ---> سكد داود ---> [صوتيًا = سكد اود].

ت ض ---> ض ض

دخلت ضحى --->[دخلض ضحى] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

ت ص ---> ص ص

جاءت صالحة --->[جاءص صالحة] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ حصرت صدورهم ﴾ [النساء: ٩٠] ، أدغمها النحويان وحمزة (٧٠).

عنت صافي --->عنص صافي --->[صوتيًا = عنصَّافي].

قال تعالى: ﴿ والصافاتِ صفا ﴾ [الصافات: ١] قرأها أبو عمرو (٢١): [والصافات صفا].

ت س ---> س س

قرأت سلمي ---> [قرأس سلمي] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قال تعالى: ﴿ أقلت سُحابا ﴾ [الأعراف: ٥٠] أدغمها النحويان وحمزة (٧١).

صمت سعد ---> صمس سعد [صوتيًا = صمسعد].

قرأ أبو عمرو (٧٣) قوله تعالى: ﴿ بالساعة سعيرا ﴾ [الفرقان: ١١].

تز--->زز

ذهبت زينب --->[ذهبز زينب] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير)

قال تعالى ﴿ خبت زَدناهم ﴾ [الإسراء: ٩٧] ، أدغمها النحويان وحمزة (٧٤).

لفتَ زاهر ---> لفز زاهر [صوتيًا = لفزّاهر]

قال تعالى ﴿ فالزاجرات زجرا ﴾ [الصافات: ٢] قرأ أبو عمرو (٥٥) [فالزاجرات زّجرا]

ت ش ---- ش ش

وصلت شماء ---> [وصلش شماء] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير) انفلت شادي ---> انفلش شادي [صوتيًا = انفلشًادي] قال تعالى ﴿ بأربعة شهداء ﴾ [النور: ٤] قرأها أبو عمرو (٧١): [بأربعة شهداء].

تج --->جج

سافرت جميلة ---> [سافرج جميلة] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير)

قال تعالى: ﴿ نضجت جلودهم ﴾ [النساء: ٥٦] أدغمها أبو عمرو، وابن عامر (٧٧)، والكسائي وحمزة (٧٨).

يلفت جاسر ---> يلفج جاسر [صوتيًا = يلفجّاسر].

قال تعالى ﴿ مَائَةً جَلَّدَةً ﴾ [النور: ٢] قرأها أبو عمرو (٧٩): [مائة جَّلدة].

٦ \_ الطاء: تدغم في (ظ/ ث/ ذ، ت/ د، ص/ س/ز)، نحو:

طظ --->ظظ

خمط ظالم ---> خمظ ظالم ---> [صوتيًا = خمظًالم]

طن --->ثث

خلط ثاقب ---> خلث ثاقب ---> [صوتيًا = خلثًاقب]

طذ--->ذذ

ربط ذائد ---> ربذ ذائد ---> [صوتيًا = ربذً الذ]

ط ت ---> ت ت

اهبط تونس ---> اهبت تونس [صوتيًا = اهبتونس] سخط تالع ---> [صوتيًا = سختًالع] طد ---> د د

سقط دائل ---> سقد دائل ---> [صوتيًا = سقدًائل]

ط ص ---> ص ص

لقط صديق ---> لقص صديق ---> [صوتيًا = لقصديق]

طس --->س س

قنط سعيد ---> قنس سعيد ---> [صوتيًا = قنسّعيد]

طز--->زز

مغط زائد ---> مغز زائد ---> [صوتيًا = مغزّائد]

٧ - الدال : تدغم في (ث/ظ/ذ، ت/ط،ض/س/ص/ز،ج/ش)

دن---ن

اسعد ثامر ---> اسعث ثامر [صوتيًا = اسعثامر].

قال تعالى: ﴿ ومن يرد ثواب الدنيا ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، أدغمها أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي وخلف (٨٠٠).

بعد ثواب ---> بعث ثواب ---> [صوتيًا = بعثواب]

قرأ أبو عمرو قوله (٨١) تعالى: ﴿ يريد ثواب الدنيا ﴾ [النساء: ١٣٤]

دظ--->ظظ

اطرد ظبيًا ---> اطرظ ظبيا ---> [صوتيًا = اطرظبيا]

قال تعالى: ﴿ فقد ظلم ﴾ [البقرة: ٢٢١]

جحد طفر ---> جحظ ظفر ---> [صوتيًا = جحظفر]

قرأ أبو عمرو (٨٢) قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُّمَا لَلْعَبَادُ ﴾ [غافر: ٢١]

د ز ---> ذ ذ

اطرد ذئبًا ---> اطرد ذئبًا ---> [صوتيًا = اطرد نبًا].

قال تعالى: ﴿ كهيعص ذكر ﴾ [مريم: ١، ٢] ، أدغمها أبو عمرو، وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف (٨٣).

جلدَ ذاكر ---> جلذُ ذاكر ---> [صوتيًا = جلذًاكر] قرأ أبو عمرو (٨٤) قوله تعالى ﴿ والقلائد ذلك ﴾ [المائدة :٩٧] دت ---> ت ت

ابعد تسلم ---> ابعت تسلم [صوتيًا = ابعتسلم]

قال تعالى: ﴿قد تبين ﴾ [البقرة:٢٥٦]

حصد تغلب ---> حصت تغلب ---> [صوتيًا = حصت غلب] قرأ أبو عمرو (٥٥) قوله تعالى ﴿ في المساجد تلك ﴾ [البقرة: ١٨٧] دط ---> ط ط

حدّد طلبك ---> حدّط طلبك [صوتيًا = حدّطلبك].

حمد طلال ---> حمط طلال ---> [صوتيًا = حمطلال]

د ض ---> ض ض

جلَّد ضبا ---> جلَّض ضبا [صوتيًا = جلَّضَّبا].

قال تعالى: ﴿ فقد ضل ﴾ [البقرة: ١٠٨] أدغمها ابن عامر (٢٦) والنحويان، وحمزة (٨٠٠).

طرد ضبعا ---> طرض ضبعا [صوتيًا = طرضبعا].

قرأ أبو عمرو (٨٨) قوله تعالى ﴿ من بعد ضرّاء ﴾ [يونس: ٢١].

د س ----> س س

ابعد سلمة ---> ابعس سلمة [صوتيًا = ابعسلمة]

قال تعالى الموقد سمع ﴾ [الجادلة:١] أدغمها النحويان وحمزة (٨٩).

شهد سفر ---> شهس سفر ---> [صوتيًا = شهسفر] قرأ أبو عمرو (٩٠) قوله تعالى: ﴿عدد سنين ﴾ [المؤمنون:١١٢].

د ص --->ص ص

اعد صلاتك ---> أعص صلاتك [صوتيًا = اعصّلاتك].

قال تعالى ﴿ قَدْ صَدَقَتنا ﴾ [المائدة: ١١٣] أدغمها النحويان (٩١) وحمزة.

يعبدُ صالح ---> يعبص صالح --->[ صوتيًا = يعبصّالح].

قرأ أبو عمرو (٩٢) قوله تعالى ﴿ نفقد صُواع الملك ﴾ [يوسف: ٢٢].

دز --->زز

احصد زرعك ---> احصر زرعك [صوتيًا = احصر رعك].

قال تعالى: ﴿ ولقد زّينا ﴾ [الملك: ٥] ، أدغمها النحويان وحمزة (٩٣)

قعد زكي ---> قعز زكي ---> [صوتيًا = قعز كي].

قرأ أبو عمرو (٩٤) قوله تعالى ﴿ تريد زينة ﴾ [الكهف: ٢٨].

دج--->جح

اقصد جبلا ---> اقصع جبلا [صوتيًا = اقصجبلا].

قال تعالى ﴿ ولقد جَاءكم ﴾ [البقرة: ٩٢] أدغمها النحويان وحمزة (٩٥).

قصد جاره ---> قصح جاره [صوتيًا = قصحًاره].

قرأ أبو عمرو (٩٦) قوله تعالى: ﴿ دار الخلدجّزاء ﴾ [فصلت:٢٨].

د ش ---> ش ش

جرد شجرة ---> جرش شجرة [صوتيًا = جر شجرة].

قال تعالى ﴿ قد شُغفها ﴾ [يوسف: ٣٠] أدغمها النحويان وحمزة (٩٧)

تعد شاكر ---> قعش شاكر [صوتيًا = قعشاكر].

قرأ أبو عمرو(٩٨) قوله تعالى ﴿ وشهد شاهد ﴾ [يوسف: ٢٦].

٨ ـ الزاي: تدغم في (ص، س) نحو:

ز ص --->ص ص

لم يقفز صالح ---> [لم يقفص صالح] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير). عجز صابر ---> عجص صابر ---> [صوتيًا = عجصًابر].

ز س --->س س

الم يعجز سالم ---> [لم يعجس سالم] (صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير).

قفز سامر ---> قفس سامر [صوتيًا = قفسًامر].

٩ \_السين: تدغم في (ص، ز)، نحو:

س ص ---> ص ص

اجلس صاحبك ---> اجلص صاحبك [صوتيًا = اجلصًا حبك].

بخس صالح ---> بخس صالح ---> [صوتيًا = بخصَّالح].

*w* ز --->ز ز

احبس زاهرا ---> احبر زاهرا [صوتيًا = احبر اهر].

جلس زامل ---> جلسز زامل --->[صوتيًا = جلز امل].

قرأ أبو عمرو (٩٩) قوله تعالى: ﴿ وإذا النفوس زُوَّجت ﴾ [التكوير:٧].

١٠ \_ الصاد: تدغم في (س، ز)، نحو:

ص س ---> س س

خلص سهمك ---> خلص سهمك [صوتيًا = خلسهمك].

يخلصُ ساهر ---> يخلسُ ساهر --->[صوتيًا = يخلسًاهر].

ص ز --->زز

لم يحرص زاهر ---> لم يحرز زاهر [صوتيًا = لم يحرز اهر] فحص زيد ---> فحصز زيد [صوتيًا = فحزيد]

۱۱ ــ السلام: تسدغهم فسي (ر)، وتسدغهم السلام مسن (بسل) فسي (ظ، ط، ض، س، ز)، ومن (هل) في (ث)، وتدغم اللام منههما في (ت، ن)، وأدغمت اللام في (ذ) نحو:

ل ر--->رر

ا أجلُ رحيلك ---> أجرُ رحيلك [صوتيًا = أجرّ حيلك].

قال تعالى ﴿ وقل رّب زدني علما ﴾ [طه: ١١٤] أدغمها أبو عمرو (١٠٠)

عجل راجح --->عجر راجح [صوتيًا = عجر اجح]

قال تعالى ﴿ سبل ربك ﴾ [النحل:٦٩] قرأها أبو عمرو (١٠١) [سبل ربّك] ل ز --->ز ز

بل زرعت ---> بزُرعت [صوتيًا = بزّرعت]

قال تعالى ﴿ بِل زَعمتم ﴾ [الكهف: ٤٨] أدغمها الكسائي، وهشام (١٠٢).

ل س ---> س س

بل سمعت ---> بس سمعت [صوتيًا = بسمعت]

قال تعالى: ﴿ بل سُولَت ﴾ [يوسف: ١٨] أدغمها الكسائي، وحمزة، وهشام (١٠٣).

ل ض --- ض ض

بل ضاعت ---> بض ضاعت [صوتيًا = بضّاعت].

قال تعالى: ﴿ بِلِ ضَلُوا ﴾ [الأحقاف: ٢٨]، أدغمها الكسائي (١٠٤)

ل ط ---> ط ط

بل طمعت ---) بط طمعت [صوتيًا = بطّمعت].

قال تعالى ﴿ بل طبع ﴾ [النساء: ١٥٥] أدغمها الكسائي، وأبو عمرو (١٠٥) ل ظ ---> ظ ظ

بل ظلمت ---> بظ ظلمت [صوتيًا = بظّلمت].

قال تعالى ﴿ بِل ظَننتم ﴾ [الفتح: ١٢] أدغمها الكسائي (١٠٦)

ل ث --- ث ل

هل ثارت ---> هث ثارت [صوتيًا= همَّارت].

قال تعالى ﴿ هل ثُوب الكفار ﴾ [المطففين: ٢٦] ، أدغمها حمزة، والكسائي (١٠٧) .

つ □ <--- 〕 し

بل تبعت --->بت تبعت [صوتيًا = بتبعت].

قال تعالى ﴿ بِلِ تَؤثرون ﴾ [الأعلى: ١٦] أدغمها حمزة، والكسائي (١٠٨) هل تبعت ---> هت تبعت [صوتيًا = هتبعت].

قال تعالى ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ [مريم: ٢٠] أدغمها أبو عمرو (١٠٩)، وحمزة، والكسائي (١١٠).

00 --- 00

بل نامت ---> بن نامت [صوتيًا = بنّامت].

قال تعالى ﴿ بل نتبع ﴾ [البقرة: ١٧٠] أدغمها الكسائي (١١١).

هل نامت ---> هن نامت [صوتيًا = هنّامت].

قال تعالى ﴿ هل نّحن منظرون ﴾ [الشعراء: ٢٠٣] أدغمها الكسائي (١١٢) ل ذ ---> ذ ذ

قال تعالى ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ [البقرة: ٢٢١] أدغمها أبو الحارث (١١٣) عن الكسائي.

١٢ ـ النون: يجوز أن تدغم المتحركة (١١٤) في حروف (ليروم):

ひしく---ひじ

عربن لا في --->عربل لا في (صوتيًا = عربلًا في].

قال تعالى ﴿ وتبين لكم ﴾ [إبراهيم: ٢٤٠] أدغمها أبو عمرو (١١٥)

ن ي --->ي ي

عجن ياسر --->عجي ياسر [صوتيًا = عجيّاسر].

نر--->رر

أيقن رامي ---> أيقر وامي [ضوتيًا = أيقر امي].

قال تعالى: ﴿ خزائن رَحمة ﴾ [الإسراء: ١٠٠] أدغمها أبو عمرو (١١٦)

ن و ---> و و

ظعن وائل ---> ظعو وائل [صوتيًا = ظعو ائل].

19 <--- 0

عدنَ مالك ---> عدمُ مالك [صوتيًا = عدمًالك].

١٣ \_ الجيم: تدغم في (ت، ش):

ج ت --->ت ج

اخرج تربح ---> اخرت تربح [صوتيًا = اخرتربح]

خرج تاجر --->خرت تاجر [صوتيًا = خرتّاجر]

قرأ أبو عمرو (١١٧) قوله تعالى ﴿ المعارج تَعرجُ الملائكة ﴾ [المعارج: ٢,١].

ج ش ---> ش ش

ابعج شيئا (١١٨) ---> ابعش شيئا [صوتيًا = ابعشيئا].

خرج شبل --->خرش شبل [صوتيًا = خرشبل].

قرأ أبو عمرو (١١٩) قوله تعالى: ﴿ أَخْرِج شَطَأُه ﴾ [الفتح: ٢٩].

١٤ \_ الغين: تدغم في (الخاء):

ささ ニーさき

ادمغ خلفا (١٢٠) ---> ادمخ خلفا [صوتيًا = ادمخُلفا].

١٥ \_ الخاء: تدغم في (الغين):

خ غ--->غ غ

اسلخ غنمك (١٢١) ---> اسلغ غنمك [صوتيًا = اسلغنمك].

١٦ \_ الكاف تدغم في (القاف):

ك ق --->ق ق

انهك قطنا (١٢٢) ---> انهق قطنا [صوتيًا = انهقطنا].

قرأ أبو عمرو (١٢٣) قوله تعالى ﴿ وكان ربك قديرا ﴾ [الفرقان: ١٠]

١٧ \_ القاف تدغم في (الكاف):

ق ك ---- ك ك ك

الحقُّ كُلَّدة (١٢٤) --- الحك كلدة [صوتيًا = الحكَّلدة]

قرأ أبو عمرو (١٢٥) قوله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّء ﴾ [الفرقان: ٢].

١٢٨ ـ العين : تدغم في (الحاء)، وتدغم فيها وإن تقدمت الحاء، وتدغم في (الهاء) بأن يتحولا إلى حاءين فيدغما :

ع ح---> ح ح و کذلك : ح ع ---> ح ح

ع ه ( مماثلة تبادلية) --> ح ح

اقطع حملا(١٢١) ---> اقطح حملا [صوتيًا = اقطحملا].

المدحُ عرفة (١٢٧) ---> المدحُ حرفة [صوتيًا = المدحّرفة].

اقطع (١٢٨) هلا لا ---> اقطع حلا لا [صوتيًا = اقطيعًلا لا].

١٩ \_ الحاء: تدغم في (العين) نادراً:

53---33

امدح عاصما ---> امدع عاصما [صوتيًا = امدعًاصما]

قرأ أبو عمرو (١٢٩) قوله تعالى ﴿ فمن زحزح عَن النار ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

٢٠ \_ الهاء : تدغم في (الحاء):

as --> 55

اجبه حملا(١٢٠) ---> اجبع حملا [صوتيًا = اجبحملا].

### ٨ / ٢:٢ / ٣ \_ امتناع الإدغام:

ينص الصرفيون على امتناع إدغام الهمزة في غيرها، وكذلك إلى امتناع إدغام الألف في نفسها أو في غيرها، ويضيفون إلى ذلك مجموعة أخرى من الأصوات هي: (ض، و، ي، م، ش، ف، ر)، فهي لا تدغم في مقارباتها. وهذا هو مذهب اللغويين وهو مذهب يخالفهم فيه القراء فهم يدغمون بعض هذه الأصوات في مقارباتها.

وقد اهتم اللغويون بتفسير علة إظهار هذه الأصوات مرجعين ذلك إلى عوامل منها: اتصاف الصوت الأول بصفة مهمة ليست في الصوت الثاني، ومنها أن مخرج الصوت الثاني أدخل في الحلق من الأول.

وقد أو جزابن الحاجب علة منع حروف (ضوي مشفر) أن تدغم في غيرها في قوله: «فأما الضاد فلما فيها من الاستطالة فلو أدغمت في مقاربها لزالت صفتها من غير شيء يخلفها، والواو والياء لما فيها من المد واللين، والميم لما فيها من العنة، والشين لما فيها من التفشي، والفاء لما فيها من شبه التفشي، والراء لما فيها من التكرير (١٣١١)».

الهمزة: تمنع الهمزة من الإدغام في غيرها؛ لأن فيها من الثقل ما قد يدعو إلى تغييرها أو حذفها وهي وحدها، فإذا جاورت مثلها أو مقاربها خففت فمنع هذا الإدغام (١٣٢) ؛ لتخلف شرط الإدغام وهو المماثلة، أما من يتكلف تحقيق الهمزتين فإنه يدغم.

الألف: وهو حركة طويلة لا يمكن أن يتحقق فيه الإدغام؛ لأن الألف لا يكون في بداية مقطع أبدًا لأن المقاطع تبدأ بالصوامت لا الحركات؛ ولذلك امتنع إدغام الألف في نفسها أو مقاربها، أما قول سيبويه: «لأنهما لو فعل ذلك بهما فأجريا مجري الدالين والتاءين تغيرتا فكانتا غير ألفين، فلما لم يكن ذلك

في الألفين لم يكن فيهما مع المتقاربة (١٣٣) » فلا يفهم منه تعذر الإدغام بسبب الخوف من التغير بل تعذره بسبب الطبيعة الصوتية للألف.

الضاد: لم ينص سيبويه على منعها من الإدغام، أما غيره فمنع مثل الفارسي (١٣٤)، وابن جني (١٣٥)، ووصف إدغام الضاد في بعض اللغات التي ذكرها سيبويه بالشذوذ (١٣٦)، ومنهم الزمخشري (١٣٧)، وابن الحاجب (١٣٨)، ويفسر الفارسي (١٣٩) إدغام بعض الأصوات في الضاد والشين بأنهما استطالتا حتى اتصلتا بمخارج تلك الأصوات، وهذا التفسير فيه شيء من الغموض، ولكنه مأخوذ من وصف سيبويه للضاد الضعيفة التي « تخالط مخرج غيرها بعد خروجها، فتستطيل حين تخالط حروف اللسان (١٤٠٠)».

ونجد صفة الاستطالة بعد ذلك توصف بها الضاد عند تعليل منع إدغامها، من ذلك إشارة الرضي إلى أن فضيلة الضاد على غيرها الاستطالة (۱٤١).

أما القراء فإنهم يخالفون ما ذهب إليه اللغويون، فمنهم من يدغم الضاد في الشين، روى أبو شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو (١٤٢) كان يدغم الضاد في الشين في قوله تعالى: ﴿ لبعض شأنهم ﴾ [النور: ٢٦] . ولكن الزمخشري عاب رواية شعيب (١٤٣) ، وقدد دافع ابن الحساجب عن هذه القراءة (١٤٤٠) .

الواو، والياء: يرجع سيبويه منع إدغام الواو والياء مسبوقتين بفتحة في ما يقاربهمالما فيهما من اللين والمد فإدغام الياء في الجيم أو إدغام الواو في الياء (١٤٥) يذهب بما في الياء والواو من اللين (١٤٦).

ويكن أن نفهم قول سيبويه في ضوء التصنيف الحديث للواو والياء فهما

في هذه الحالة ليستا صوتين صامتين بل هما صوتان مركبان من حركة وصامت ( ــ و ، ــ كي ) والإدغام يضيع هذا التركيب الذي تؤلف الحركة جزءًا منه والحركة لا تدغم.

أما إن كانتا مدتين فهما عند سيبويه أبعد من الإدغام لأنهما كالألف (١٤٧) ومعنى ذلك أنهما حركتان طويلتان والحركات لا تدغم.

وأثار ابن الحاجب إشكالاً هو ما يظهر من إدغام للواو في الياء نحو: سيّد وليّة، وعلل ذلك بأنهما أعلا فصارا مثلين ثم أدغما (١٤٨)، وفهم الرضي أنه يذهب إلى أن الإعلال لدفع ثقل اجتماع العلتين وأن الإدغام وجب بعد ذلك لتحقق شروطه من مماثلة وسكون أول المثلين (١٤٩)، ولكن الرضي دفع هذا القول لأن العلتين تجتمعان دون أن تعلا، وذهب إلى أن الإعلال إنما هو للإدغام، والمسوغ للإدغام عنده اتقاقهما في الصفات وإن اختلفا في المخرج، وذلك «كونهما لينتين ومجهورتين، وبين الشديدة والرخوة (١٥٠٠)».

الميم: قال سيبويه: «فالميم لا تدغم في الباء، وذلك قولك: أكرم به؟ لأنهم يقلبون النون ميمًا في قولهم: العنبر، ومن بدا لك. فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه، وجعلوه بمنزلة النون إذ كانا حرفي غنة (١٥١) ».

وما يفهم من قول سيبويه أن هذا اللقاء بين الميم والباء يحصل عند اجتماع النون والباء حيث تنطق النون ميمًا، ولذلك جعلوا الميم كالنون المغيرة عند لقائها الباء.

ولكن القول ما نجده عند ابن الحاجب وهو أن الإدغام يذهب بغنة الميم (١٥٢).

وهذا هو القول الصحيح، إذ الفرق بين الباء والميم أن الباء حبسية انفجارية وأن الميم حبسية أنفية أي إن ظهورها يعتمد بشكل أساسي على خروج الهواء من الأنف ولذلك تختفي من نطق المصاب بانسداد أنفه من زكام أو غيره، وهي تختلف عن النون في أن الأنفية صفة مصاحبة لخروجها، ولذلك حين تخفى النون قبل الباء ينحبس الهواء عند الشفتين، ولكنه يخرج من الأنف محققًا الصفة المصاحبة لنطق النون، من أجل ذلك تسمع النون ميمًا، وهذا ما جعل المجودين يظنون أن النون قلبت ميمًا، وليس الأمر كذلك.

الشين: يعلل سيبويه منع إدغام الشين في الجيم بأنها صوت استطال مخرجه، وبأن فيه تفش، ومثل لذلك بقولك: افرش جبلة (١٥٣)، حيث تظهر الشين.

وأما في القراءة فإن الشين أدغمت في السين، وذلك ما روي عن أبي عمرو من الإدغام في قوله تعالى: ﴿ إلى ذي العرش سبيلا ﴾ [الإسراء: ٤٢]، وقد روي الإظهار عنه أيضاً وهو المأخوذ به (١٥٤).

الفاء: يعلل سيبويه امتناع الفاء من الإدغام في الباء أنها وقعت موقعًا جعلها مثل حروف الفم التي لا تدغم في الحروف المتطرفة التي منها الباء (١٥٥) وأما العلة التي يذكرها غيره كابن الحاجب فهي شبه التفشي (١٥٦) ، أي أن الفاء غير انفجارية كالباء بل هي احتكاكية يسمع للهواء الخارج صوت هو أقل وضوحًا منه عند نطق الشين.

وأما في القراءة فقد نسب إلى الكسائي أنه أدغم الفاء في الباء في قوله تعالى: ﴿ إِن نَشَأُ نَحْسَفَ بَهِم الأَرْضَ ﴾ [سبأ : ٩].

الراء: قال سيبويه: «والراء لا تدغم في اللام والنون، لأنها مكورة (١٥٧)».

水 水 本

#### الحواشي:

- ١- الجوهري، الصحاح، ١٩/٥.
- ٢ يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل (إدارة الطباعة المنيرية/ القاهرة) ١٢١/١٠.
- ٣ سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون
   (الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة، ١٩٧٥م) ١٠٤/٤.
  - ٤ أبو على الفارسي، التكملة، ٦٠٨.
- ٥ أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد على النجار (دار الكتب المصرية/ القاهرة، ١٩٥٢م) ، ٢/ ١٤٠.
- أضاف المجودون المتأخرون مصطلح: المتجانسين، وهما ما اتفقا مخرجًا،
   وأماالمتقاربان فهما ما اتفقا صفة لا مخرجًا. انظر: غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد (وزارة الأوقاف/ بغداد، ١٩٨٦م) ٣٩٦.
- ٧-انفرد ابن جني بمصطلحات خاصة فنجد عنده (الإدغام الأكبر)، ويعني به الإدغام بنوعيه الصغير والكبير، و (الإدغام الأصغر) ويعني به تأثر الصوت بصفة غيره ومماثلته له مماثلة غيير تامة، مثل إمالة الألف، وتحول التاء إلى الطاء في جوار الأصوات المطبقة، أو إلى دال بعد الأصوات المجهورة، مثل: اصطبر، ازدهر. انظر: ابن جني، الخصائص، ٢/ ١٣٩ ـ ١٤١.
- ٨ ـ مكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،
   تحقيق: محيي الدين رمضان (مجمع اللغة العربية/ دمشق، ١٩٧٤م) ١/١٣٤.
- ٩ فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية، تعريب: صالح القرمادي ومحمد
   الشاوش ومحمد عجينة (الدار العربية للكتاب/ تونس، ١٩٨٥م)٨٧ ٨٩ .
- 1 ج. فندريس، اللغة، تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص (مكتبة الأنجلو/ القاهرة، ١٩٥٠م) ص ٤٩. وذهب داود عبده إلى أن الصحيح المضعف لا يمكن عده صوتًا واحدًا من الناحية الصوتية اللغوية (الفونولوجية)، سواء أكان من الناحية الصوتية اللغوية (الفونولوجية)، سواء أكان من الناحية الصوتية اللفظية (الفونوتيكية) صوتًا واحدًا أم لم يكن، وسواء أرمز إليه كتابة بحرفين أم بحرف واحد. انظر: دراسات في علم أصوات العربية ٣٠ ـ ٣١.
  - ١١ ـ يحيى بن حمزة العلوي، الطراز، ٣/٥١ ـ ٥٢.

- ١٢ ـ سيبويه، الكتاب، ٤/٧٣٤.
  - ١٣ ـ السابق، ص . ن
- ١٤ غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ٥٣٨.
  - ١٥ ـ سيبويه ، الكتاب ، ١٩/٤ .
- ١٦ كارل بروكلمان ، فقه اللغات السامية ، تر . رمضان عبد التواب (ط ١ ، جامعة الرياض/ الرياض ، ١٩٧٧م) ص ، ٨ ، ١٠ . داود عـــــده ، دراسات في علم أصوات العربية ، ٩٤ \_ ٩٧ .
- ١٧ يجوز إدغامهما على لغة رديئة انظر: سيبويه، الكتاب، ٤٤٣/٤، وابن عقيل، المساعد، ٤/ ٢٤٧).
- 11 ـ يذهب النحويون إلى أن هذه حركة التخلص من الساكنين ومعنى ذلك أن تميم تدغم بعد التسكين، واختارت الفتحة أو الضمة دون الكسرة لكي تجنب الفعل الكسرة اللازمة. انظر: الرضي، شرح الشافية، ٢/ ٢٤٣.
- ١٩ ـ ويختلف مضارعه عن مضارع (قتّل) المزيد بالتضعيف فمضارعه: يُقتّل، بضم ياء المضارعة.
- · ٢ يعد القراء الكلمة الإملائية المؤلفة من كلمتين صرفيًا كلمة واحدة والكلمتان ما كان بينهما فراغ. ونحن نعد ما تألف من كلمتين صرفيًا كلمتين مثل: قلتُ، ومكنني.
- ١١ يمنع البصريون الإدغام إن سبق الحرفان بساكن، وعلل الفارسي ذلك بقوله: «لأنه لم يبلغ من قوة المنفصلين أن يحرك لهما الساكن، كما كان ذلك في المتصلين نحو استعد، لأنك في المنفصلين بالخيار بين الإدغام وتركه، والمتصلان ليس فيهما إلا الإدغام» (التكملة، ٦١٢). وأجاز الفراء إدغام المنفصلين قبلهما ساكن، وبهذا قرأ أبو عمرو بالإدغام في قوله تعالى: ﴿شهر رمضان﴾ [البقرة: ١٨٥]، و﴿ الرعب بما ﴾ [آل عمران: ١٥١] و ﴿ والشمس سراجا ﴾ [نوح: ١٦]، انظر: ابن عقيل، المساعد، ٤/٤١].
- ٢٢ ـ قال الفارسي: « وأما ما كان من المنفصلين قبل الحرف المدغم منه حرف مد، فإن الإدغام فيه جائز؛ لأن المد الذي فيه عوض من الحركة فيصير بمنزلة ما كان الحرف الذي قبله متحركًا » (التكملة، ٦١٣).

٢٣ ـ سيبويه ، الكتاب ٤ / ٤٤٣ .

٢٤ ـ السابق، ص . ن .

٢٥ ـ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح الشافية، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد (دار الكتب العلمية/ بيروت، ١٩٧٥م) ٣/ ٢٤٧.

٢٦ - ويدغم ناس من بكر بن وائل فيقولون: ردّت ، وردّن ، وحكى الكوفيون الفعل بزيادة نون ساكنة مدغمة في نون النسوة ، وحكي في : ردّت ردّات . انظر: ابن عقيل ، المساعد ، ٤/ ٢٥٨ . ونسمع العامة اليوم يحافظون على الإدغام بإقحام ياء تقي اللفظ من فك الإدغام ، يقولون : ردّيت . أما مع نون النسوة فيقولون : ردّن .

٢٧ ـ شذ قولهم: ضبب البلد، أي كثرت ضبابه، وطعام قضض ، أي: فيه يبس، انظر: ابن عقيل، المساعد، ٢٥٢/٤ ـ ٢٥٣.

٢٨ ـ القيسي ، الكشف ، ١٣٤/١ .

٢٩ - البناء (افتعل) مما زيد بالتاء وأدخلت عليه همزة الوصل، والأصل في هذه التاء أن تكون قبل الفاء كما هو الحال في اللغات السامية الأخرى، ولكنها أخرت عن الفاء لوجود أصوات الصفير في بعض الأفعال، ثم عمم في أمثلة البناء كلها. وهذا ما يفسر انقلاب تاء هذا الوزن متأثرة بفاء الفعل نحو: اطترد ---> اطرد. انظر: كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، تر. رمضان عبد التواب (ط١، جامعة الرياض/ الرياض/ الرياض / المنات السامية ، و المنات المنات المنات المنات المنات المنات السامية ، و المنات المنات

٣٠ ـ سيبويه، الكتاب، ١٤/٠٥٥.

٣١ ـ الرضي، شرح الشافية، ٣/ ٢٧٠.

٣٢ سيبويه، الكتاب، ٤/٤٥٤.

٣٣ ـ القيسي، الكشف، ١٤١/١.

٣٤ سيبويه، الكتاب، ٤٥٧/٤.

٣٥ ـ القيسى، الكشف، ١٤١/١.

٣٦ ـ السابق، ١/١٤١ ـ ١٤٢.

٣٧ ـ انظر: كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، ٤٨. وأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي (ط١، عالم الكتب/ القاهرة، ١٩٧٦م) ٣٣٤.

٣٨ ـ قال : «والنون الساكنة تدغم وجوبًا في حروف (يرملون) ». انظر: الرضي، شرح الشافية ٣/ ٢٨٠، أما ابن يعيش فذهب إلى استحسان إدغامها وجواز البيان، انظر:

شرح المفصل ١٤١/١٤١ ـ ١٤٢.

٣٩ ـ سيبويه، الكتاب، ١٤٥٦/٤.

٤٠ \_ القيسى، الكشف، ١٦٢/١.

١٤ ـ غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ٤٥٥ .

٤٢ ـ سيبويه ، الكتاب، ٤/٤٥٤.

٤٣ ـ السابق، ص . ن

٤٤ \_ الرضي، شرح الشافية، ٣/ ٢٨٢ .

٤٥ ـ سيبويه، الكتاب، انظر أمثلة لذلك في ٤/ ٤٥١، ٤٥١، ٤٥٢. ٢٦٤.

٤٦ ـ ابن الجزري أبو الخير محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، عناية: علي محمد الضباع (المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة، د.ت) ١٩/٢.

٤٧ \_ السابق ، ١١/٢

٤٨ ـ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، تحقيق:
 أين رشدي سويد (ط١، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن/ جدة، ١٩٩١م) ١/٩٠.

٤٩ ـ ابن الجزري ، النشر ، ٢/٨.

• ٥ ـ إدغام الباء في الفاء مروي عن أبي عمرو، واشتهر عنه الإظهار، انظر: ابن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، ١/ ٩٠.

٥١ ـ ابن الجزرى ، النشر ، ١٦/٢ .

٥٢ ـ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف (دار المعارف بمصر/ القاهرة، ١٩٧٢م) ص ١٢٤.

٥٣ - أدغمها أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة والكسائي وأبو جعفر، انظر: ابن الجزرى، النشر، ٢/ ١٦.

٥٤ ـ ابن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان ١/٨٦.

٥٥ ـ ابن مجاهد، السبعة، ص١٢٤.

٥٦ - السابق، ١١٩.

٥٧ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١/ ٨٩.

٥٨ \_ ابن مجاهد ، السبعة ، ١٢٣ . وابن الجزري ، النشر ، ١٦ / ٢ .

٥٩ \_ ابن غلبون ، التذكرة ، ١ / ٨٩ .

٦٠ \_ السابق، ص. ن

٦١ ـ السابق، ص . ن

٦٢ \_ السابق، ص . ن

٦٣ \_ ابن مجاهد، السبعة، ص١١٩.

٦٤ ـ ابن غلبون، التذكرة، ١/ ٨٦.

١٥ \_ السابق، ص. ن

٢٦ \_ السابق، ١٨٢/١.

٧٧ \_ السابق، ١/ ٨٥.

٦٨ \_ ابن مجاهد، السبعة، ص ١١٩ .

٦٩ ـ ابن غلبون، التذكرة، ١/ ٨٦.

٧٠ السابق، ١٨٢/١.

٧١ ـ السابق، ١/ ٨٦.

٧٢ \_ السابق ، ١٨٢/١ .

٧٣ \_ السابق، ١/ ٨٦.

٧٤ ـ السابق، ١/ ١٨٢.

٧٥ \_ السابق ، ١ / ٨٥ .

٧٦\_ السابق، ١/ ٨٦.

٧٧ ـ ابن مجاهد، السبعة، ص ١١٨ ، ١٢٤ .

٧٨ ابن غلبون ، التذكرة ، ١٨٢/١ .

٧٩ \_ السابق، ١/٥٨.

٨٠ - ابن الجزري، النشر، ١٣/٢.

٨١ ـ ابن غلبون ، التذكرة ، ١/ ٨٧ .

٨٢\_السابق، ١/٨٨.

٨٣ ـ ابن الجزري، النشر، ١٧/٢.

٨٤ ـ ابن غلبون، التذكرة، ١/ ٨٧.

٨٥ - السابق، ١/ ٨٦.

٨٦ \_ ابن مجاهد، السبعة، ص ١٢٤ .

٨٧ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١٨١/١.

٨٨ ـ ابن مجاهد، السبعة، ص ١١٨ .

٨٩ ـ ابن غلبون، التذكرة ، ١٨١/١.

٩٠ \_ السابق، ١/ ٨٧.

٩١ ـ ابن غلبون، التذكرة، ١٨١/١.

٩٢ \_ السابق ١ / ٨٧ .

٩٣ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١٨١/١.

٩٤ \_ السابق، ١/٧٨.

٩٥ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١٨١/١ .

٩٦ ـ السابق، ١/٨٨.

٩٧ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١٨١/١.

٩٨ \_ السابق، ١/ ٨٧.

٩٩ \_ السابق، ١/٨٨.

٠٠٠ \_ ابن مجاهد ، السبعة ، ص١٢٠

١٠١\_ ابن غلبون ، التذكرة، ١/١٨.

١٠٢ \_ السابق، ١/٤٨١.

۱۰۳ \_ السابق، ص. ن.

١٠٤ \_ السابق، ص . ن .

١٠٥ \_ ابن مجاهد، السبعة، ص١٢٣، ابن غلبون، التذكرة، ١٨٤/١.

١٠٦ ـ السابقان، ص . ن .

١٠٧ \_ ابن غلبون ، التذكرة ، ١٨٤/١ .

۱۰۸ ـ السابق، ص. ن.

١٠٩ \_ ابن مجاهد، السبعة، ص ١٢٠.

١١٠ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١/٤/١.

١١١ \_ ابن مجاهد، السبعة، ص ١٢٣ ، ابن غلبون، التذكرة، ١٨٤/١.

١١٢ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١/٤/١.

١١٣ - ابن مجاهد، السبعة، ص ١٢٣ ، ابن غلبون، التذكرة، ١٨٤/١.

١١٤ \_ الرضي، شرح الشافية، ٣/ ٢٨٠.

١١٥ \_ ابن غلبون ، التذكرة ، ١/ ٨٣ .

١١٦ \_ السابق، ص. ن.

١١٧ \_ السابق، ٧٩/١.

١١٨ \_ سيبويه ، الكتاب ، ٤/٢٥٤ .

١١٩\_ ابن غلبون ، التذكرة، ١/٩٧.

١٢٠ ـ سيبويه، الكتاب، ٤/١٥٤.

١٢١ ـ السابق، ص. ن.

١٢٢ ـ سيبويه ، الكتاب، ٤/٢٥٤.

١٢٣ ـ ابن غلبون، التذكرة، ١٨٨.

١٢٤ ـ سيبويه ، الكتاب، ٤/٢٥٤.

١٢٥ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١٨٨١.

١٢٦ ـ سيبويه ، الكتاب، ٤/١٥٤.

١٢٧ \_ السابق، ص . ن .

١٢٨ \_ السابق، ٤/٩٤٤.

١٢٩ \_ ابن غلبون، التذكرة، ١٧٧١.

١٣٠ ـ سيبويه، الكتاب، ٤/٩٤٤.

۱۳۱ \_ ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عمر، الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: موسى بناي العليلي (وزارة الأوقاف/ بغداد، ١٩٨٣م) ٢/ ٤٩٥.

١٣٢ ـ الكتاب، ١٣٤٤.

١٣٣ ـ السابق، ص. ن.

١٣٤ \_ أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي، التكملة، تحقيق: كاظم بحر المرجان (جامعة بغداد/ بغداد، ١٩٨١م) ص ٢١٦.

١٣٥ \_ أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق: حسن هنداوي (ط١، دار القلم/ دمشق، ١٩٨٥م) ٢١٤/١.

١٣٦ ـ السابق، ص. ن

١٣٧ \_ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المفصل في صنعة الإعراب

(ط۲، دار الجيل/ بيروت، ١٣٢٣هـ)ص ٣٩٩.

١٣٨ \_ الرضي، شرح الشافية، ٣/ ٢٦٩.

١٣٩ \_ التكملة، ص ٦٢٣.

١٤٠ \_ سيبويه ، الكتاب ، ٤/ ٢٣٢ .

۱٤۱ ـ الرضى، شرح الشافية، ٣/ ٢٧٠.

١٤٢ \_ ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ١٢٣.

١٤٣ - الزمخشري، المفصل، ٣٩٩.

١٤٤ \_ ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ٢/٥٠٣.

٥٤٥ \_ يرى سيبويه وتابعه الصرفيون أن مخرج الواو من بين الشفتين، انظر الكتاب، ٤/٣٣/٤.

١٤٦ \_ سيبويه ، الكتاب ، ٤/ ٢٤٦ .

١٤٧ \_ السابق، ٤/ ٧٤٤.

١٤٨ \_ الرضي، شرح الشافية، ٣/ ٢٦٩.

١٤٩ \_ السابق، ٣/ ٢٧١.

١٥٠ ـ السابق، ص . ن

١٥١ ـ سيبويه، الكتاب، ٤٤٧/٤.

١٥٢ \_ ابن الحاجب، الإيضاح، ٢/ ٥١١.

١٥٣ \_ سيبويه، الكتاب، ٤/ ٨٤٨ \_ ٩٤٩.

١٥٤\_ ابن غلبون، التذكرة، ١/٧٩.

١٥٥ \_ سيبويه ، الكتاب ، ٤٤٨/٤ .

١٥٦ - ابن الحاجب، الإيضاح، ٢/٥٠٩.

١٥٧ \_ ابن غلبون، التذكرة، ٢/ ٥٠٥.

١٥٨ \_ سيبويه ، الكتاب ، ٤٤٨/٤ .

١٥٩ \_ ابن غلبون ، التذكرة ، ١/ ٨٣.

# الفصل الرابع الإمالة

عرف الفارسي الإمالة في قوله:

«وهو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة فتميل الألف نحو الياء فتقاربَها. وذلك عماد ، وعابد»(١)

وقد لاحظ اللغويون العرب أن الإمالة مقترنة بوجود كسرة أو ياء. وأن إمالة الألف هي محاولة لجعلها تقترب نطقيًا من الياء أو الكسرة. قال سيبويه: «فالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور. وذلك قولك: عابد، وعالم، مساجد، مفاتيح، عُذافر، هابيل. وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادواً أن يقربوها منها كما قربواً في الإدغام (٢) الصاد من الزاي حين قالوا: صدر، فجعلوها بين الزاي والصاد، فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة؛ لأن الصاد قريبة من الدال، فقربها من أشبه الحروف من موضعها بالدال. فكما يريد في الإدغام أن يرتفع لسانه من موضع واحد كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك (٣) ».

ولو أردنا صياغة هذه الفكرة بلغة حديثة لقلنا: إنه يحدث عند الإمالة مماثلة حركية VOWEL HARMONY بين الألف والكسرة، مـثل المماثلة بين الصوامت ASSIMILATION توفيراً للجهد النطقي.

### أصالة الظاهرة واتصالها:

الإمالة ظاهرة صوتية لهجية، ولكنها أصيلة بدليل اهتمام اللغويين برصدها، واهتمام القراء بها، فهي ممايقراً به القرآن إلى يومنا هذا، وقراءة ورش عن نافع من القراءات المنتشرة المسموعة اليوم في شمال أفريقيا، والإمالة من أهم خصائص هذه القراءة، ولولا هذه الأهمية ما حفل بها الصرفيون، فهم قد أهملوا ظواهر أخرى مثل إمالة الألف نحو الواو.

والإمالة ظاهرة متصلة إذ نسمعها بوضوح في لهجة (سدير) أحد أقاليم نجد، وذلك في مثل: ماء ---> ماء ، جاء ---> جاء . ونسمعها في بعض لهجات لبنان في مثل: باب ---> باب ، شباب ---> شباب .

وتكاد تكون الحركة المركبة [كي] في مثل: (بيت، طير) قد تحولت في اللهجات العربية إلى الحركة الممالة: [بات، طار] باستثناء لهجة [الوشم] أحد أقاليم نجد فقد أبقت (لهجة شقراء: الوشم) على هذه الحركة المركبة: بين، عيش، ومثلها في ذلك لهجة بيروت اللبنانية.

## مجوزات الإمالة:

وهي الأسباب التي تجوز الإمالة لا توجبها، وهي:

١ ـ وقوع الألف بعد حرف يلي كسرة، نحو: عماد، جهاد، مهاد، عناد

٢ ـ وقوع الألف قبل كسرة، مثل: عابد، سالم، نافع.

٣ ـ وقوع الألف بعدياء متصلة أو منفصلة بحرفين أحدهما هاء، مثل: عيال، شيبان، دخلت بيتها.

٤ ـ وقوع الألف قبل الياء: نحو: سايره، شايعه.

٥ ـ كونها مبدلة عن ياء متطرفة ، نحو: فتى ، مستشفى ، رمى .

٦ ـ كون الياء تخلفها في بعض التصاريف، نحو: دعا (دُعِي في البناء للمفعول) ، حبلي (حبليان في التثنية).

٧\_إن كانت الألف مبدلة من حرف علة مكسور، نحو: خاف فأصلها: خَوفَ.

٨ - إن كانت الألف مبدلة من ياء فعل أجوف، نحو: باع.

9\_ الإمالة من أجل الإمالة ، نحو: رأيت عمادا. تميل الألف المنقلبة عن التنوين للوقف ؛ لأنك أملت الألف الأولى التالية للكسر.

# موانع الإمالة:

#### ١ - وجود حروف الاستعلاء:

ذكر سيبويه سبعة أصوات تمنع معها الإمالة هي: /ص/، /ض/، /ط/، /ظ/، /ظ/، /غ/، /ق/، /ق/، /خ/(٤). وذلك إن سبقت الألف نحو: صاعد، ضامن، طائف، ظالم، غائب، قائد، خامد. وكذلك إن تأخرت عن الألف، مثل: ساخر، نافخ، ناعق.

ويشترط في المتقدم من هذه الحروف ألا يكون مكسوراً فإن الألف يمال بها، مثل: طلاب، خيام. وأن يكون متصلاً بالألف أو منفصلاً بحرف واحد نحو: صالح، وغنائم. وألا يكون ساكنًا بعد كسرة فإنه يمال، نحو: مصباح. وألا يكون هناك راء مكسورة مجاورة فإنه يمال، مثل: في غار ثور. ويشترط في المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين، نحو: زاخر، شامخ، مواثيق.

والسبب في منعها على نحو ما يفسره سيبويه بقوله:

« وإنما منعت هذه الحروف الإمالة؛ لأنها حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى، والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى، فلما

كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت الكسرة عليها في (مساجد) ونحوها. فلما كانت الحروف مستعلية وكانت الألف تستعلي وقربت من الألف كان العمل من وجه واحد أخف عليهم، كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضع واحد أخف عليهم فيدغمونه»(٥).

وملاحظة سيبويه هذه جيدة في نظري من جهة تحديد الأصوات التي تمنع الإمالة ، ولكن التفسير الذي ساقه فيه نظر . والذي أراه أن الألف امتنعت من الإمالة لا لأنها تستعلي ، ولكن لأن هذه الأصوات أصوات مطبقة ومعنى كونها مطبقة أن الجزء الخلفي من اللسان يرتفع نحو الحنك في تشكيلها ، وهذا الارتفاع في الجزء الخلفي جعل الألف خلفية والألف الخلفية ليست ألف إمالة ذلك أن الألف الممالة هي تلك الألف التي يرتفع معها الجزء الأمامي من اللسان على نحو ما يحدث عند نطق الياء ، غير أنه لا يبلغ في ارتفاعه درجة تبلغ به حد الياء .

# ٢ - الراء وأثرها في الإمالة:

يوصف الراء بأنه صوت مكرر. ولهذا التكرير أثر بين في الفتحة بعدها، قال سيبويه: «والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة. والوقف يزيدها إيضاحًا. فلما كانت الراء كذلك قالوا: هذا راشد، وهذا فراش، فلم يميلوا؛ لأنهم كأنهم قد تكلموا براءين مفتوحتين، فلما كانت كذلك قويت على نصب الألفات، وصارت بمنزلة القاف حيث كانت بمنزلة حرفين مفتوحين. فلما كان الفتح كأنه مضاعف، وإنما هو من الألف كان العمل من وجه واحد أخف عليهم (1) ».

هذا أثر الراء المتقدمة على الألف. أما المتأخرة فهي تمنع الإمالة إن كانت الراء مفتوحة أو مضمومة مثل: زيارة، ودياركم. أما المكسورة فتمال معها الألف بغض النظر عن الحركات التي تسبق الألف، وعلى الرغم من وجود حروف مستعلية قبله مثل: صارم، ضارب، طارق، غارم، قارئ، ظافر، خارق. وهذا ما يمكن تسميته (مانع الموانع).

ويضاف إلى هذا كون الألف منقلبة عن (ياء) ، مثل: صاد، مضى، طاب، بغى، وقى، خاط، وكونها في الأصل حرف علة مكسور مثل: خاف (خوف)، فكل هذه الأشياء لا تمنع من الإمالة مع وجود حرف مانع.

## الوصف الصوتي للإمالة:

يكن وصف الإمالة اعتمادًا على النظام المعياري للحركات أي ما يسمى (CARDINAL VOWEL SYSTEM) ، وهو الإمكانات النطقية للحركات التي يمكن لجهاز النطق الإنساني أن يجريها . وليست هذه الإمكانات خاصة بلغة محددة ولا تتحقق كلها في لغة ما ، ومن أشهر من اهتموا بذلك (دانيال جونز) ، وقد بدأت دراسته الحركات بأن نظر إلى عضوين مهمين في تشكيل الحركات وهما: اللسان والشفتان . أما اللسان فقد نظر إليه من اعتبارين :

١ ـ وضعه من الحنك الأعلى ارتفاعًا نحوه أو انخفاضًا عنه.

٢ ـ الجزء من اللسان الذي يجري فيه الارتفاع أو الانخفاض.

أما الشفتان فنظر إليهما من حيث ثلاث أحوال لهما:

١ ـ ضمهما واستدارتهما .

٢ ـ انفراجهما.

٣ ـ حيادهما ( لا ضم ولا انفراج).

وقد اهتدى جونز ـ وفاقًا لهذه الملاحظات ـ إلى وضع ثماني حركات معيارية ترسم حسب الكتابة الصوتية العالمية على هذا النحو:

| lv | 2v | 3v | 4v | 5v | 6v | 7v | 8v | الرقم |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| •  | е  | 3  | a  | а  | C  | 0  | u  | الرمز |

#### وصف الحركات:

الحركة الأولى: [i]

ترتفع لها مقدمة اللسان في اتجاه الحنك الأعلى إلى أقصى مدى ممكن، مع انفراج الشفتين.

وتوصف هذه الحركة بأنها: أمامية، ضيقة، مصحوبة بانفراج الشفتين. ويقابل هذه الحركة (الحركة الخامسة).

الحركة الخامسة: [a]

تنخفض مؤخرة اللسان عند نطقها إلى أقصى مدى ممكن مع رجوع هذا الجزء من اللسان إلى الخلف قدر الطاقة، والشفتان غير مضمومتين.

وتوصف هذه الحركة بأنها: خلفية، واسعة، مع حيدة الشفتين.

أما الحركات [a]، [3]، [e] فهي تشكل مع الحركة الأولى مجموعة الحركات الأمامية؛ لأن الجزء الذي يرتفع من اللسان عند إجرائها هو الجزء الأمامي منه.

أما من حيث مستوى ارتفاع اللسان مع هذه الحركات فهو متدرج حيث يهبط من الأولى فالثانية فالثالثة وهكذا ، وهو مع هبوطه المتدرج يتراجع نحو الوراء.

وكذلك الحركات [u]، [o]. [O] تكوّن مع الحركة الخامسة [a] مجموعة الحركات الخلفية؛ لأن الجزء الخلفي من اللسان هو ما يرتفع عند إجرائها واللسان يرتفع تدريجيًا عند الانتقال من الحركة الخامسة فالسادسة حتى الثامنة، حيث يقترب اللسان من الحنك.

وهذا رسم تخطيطي يبين مواقع الحركات في الفم: حركات أمامية



#### القيم الصوتية للحركات:

١ \_ الحركة الأولى: [i] في مثل: sit و in ، الكسرة العربية .

٢ \_ الحركة الثانية: [e] في مثل: get و pen .

٣- الحركة الثالثة: [3] في مثل: care و sale ومثلها الفتحة الممالة.

٤ ـ الحركة الرابعة: [a] في مثل: sad و sad و مثلها الفتحة المرققة في العربية نحو: سَعُد ، سار.

٥ \_ الحركة الخامسة: [a] في مثل: father وتشبهها الفتحة المفخمة في العربية، في: صبر، صاح.

- الحركة السادسة: [ ] في مثل hot ومثلها الضمة العربية في صُم.

٧- الحركة السابعة: [0] في مثل: no و so و go و مثلها الألف الممالة نحو الواو، وهي الحركة التي تحولت إليها الحركة المركبة ( ـو ) في الاستخدام

اللهجي الحاضر كما في النطق اللهجي للكلمات: يوم ، صوم.

٨- الحركة الثامنة: [u] في مشل who و do . وحركة الإشمام في الفعل المبني للمجهول على لغة من لغات العرب، مثل: قُيل.

#### : نجين

يكن القول إذن إن الإمالة ما هي إلا حركة من الحركات التي يتخذ فيها اللسان وضعًا معينًا في الفم حيث يرتفع مقدم اللسان نحو الحنك الأعلى بمقدار الثلث. وهي في هذه الحالة نصف واسعة. وتوصف حركة الإمالة بأنها: حركة أمامية نصف واسعة، والشفتان محايدان.

جدول بوصف الحركات في العربية:

| definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ىامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مركات أ |      |       | البعدعن    |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------------|-------|-----------|
| The state of the s | محايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انفتاح  | تضام | محايد | انفتاح     | تضام  | اللسان    |
| MINISTRACTION WORLD AND STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and are restricted a substitution of the construction of the const | الكسرة  |      |       | -          |       | ضيقة      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NONE was a lock of the August to the Samuel and the August to the Samuel and the  |         |      |       |            |       | نصف ضيقة  |
| STATE OF THE PERSON NAMED  | افتحة كالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |       |            | الضمة | نصف واسعة |
| an interest special seconds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فتحة مرققة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |       | فتحة مفخمة |       | واسعة     |

#### : هين

تمال الفتحة في حالتين (٧):

١ \_ إذا وقعت قبل (الراء) بشروط:

أ\_أن تكون الراء مكسورة.

ب\_أن تكون الفتحة قبل الراء مباشرة، وألا يكون الحرف المفتوح ياء، أو أن تكون منفصلة عنها بحرف مكسور أو ساكن غير الياء. ج-أن تكون الراء في آخر الكلمة غالبًا.

أمثلة تمال فيها الفتحة:

من الكبر، من البَقر، من أشرٍ، من عَمْرو.

أما (من الغير، من غيرك، رمَم) فهذه الأمثلة لا تمال لمخالفتها الشروط.

٢ \_ تمال الفتحة قبل هاء المؤنث بشرط الوقف عليها ، نحو: طائرة ،

رحمة. وتشيع هذه الظاهرة في لهجات الخليج.

### الحواشى:

١ \_ أبو على الفارسي، التكملة ٥٢٧.

٢ ـ مصطلح (الإدغام) مستخدم هنا على نحو من التوسع عند سيبويه فهو يطلقه على المماثلة الصوتية، وإن كنا نلمس من كلام سيبويه في باب الإدغام أنه يقصد به الإدغام المصطلح عليه، أما ابن جني فقد توسع في مفهوم الإدغام فأطلقه على جميع المماثلات الصوتية التامة وغير التامة فالإمالة عنده من الإدغام ولكن الإدغام الأكبر.

٣ ـ سيبويه ، الكتاب ، ١١٧/٤ .

٤ - السابق، ٤/ ١٢٩.

٥ ـ السابق، ص . ن

٦ - السابق، ١٣٦/٤.

٧- ابن عقيل، المساعد، ٢٩٦/٤.

\* \* \*

# الفصل الخاهس التقاء الساكنين

هناك من يذهب إلى أن نظام العربية يقتضي باستحالة تجاور حرفين ساكنين، ولذلك يجري التخلص من هذا التجاور بإقحام حركة بينهما، أو بحذف أحدهما.

ويذهب الرضي إلى أن اجتماع ساكنين في الوقف قد يتوهم أنه ممكن نحو قولنا: بكر، وبشر، وبسر؛ لكن الذي يتفطن يعلم أن بينهما كسرة خفيفة ولو لا ذلك لاستحال أن تأتي بالراء الساكنة (۱) . ويؤيد الرضي قوله هذا بما يعمد إليه بعض العرب من نقل حركة الموقوف عليه إلى الساكن الأول، ففي: (جاء بكر) يقال: (جاء بكر) . وهذا الاستخدام متصل إلى اليوم في الحجاز، ويؤيده ما نسمعه من أهل الشام بعامة فإنهم يدخلون كسرة خفيفة بين الساكنين فيقولون: (بكر) . وثم اتجاه عربي نحو التخلص من السكون متى كان ثقيلاً، ونجد في هذا الإطار ما يسمى بالقلقلة في التجويد وذلك بتحريك الحروف (ق/ط/ب/ج/د) عند سكونها بكسرة خفيفة . ومن ذلك تحريك ما عينه حرف حلقي نحو: نهر: ونهر، وبحر: وبحر.

#### متى يجتمع الساكنان:

يجتمع الساكنان متى توالى لفظان ينتهي أولهما بساكن ويبدأ ثانيهما بساكن، ومن الألفاظ التي تنتهي بالساكن طائفة من الحروف مثل: قد، هل، بل، عن، من، إذ، مذ، إنْ، أنْ.

ومن ذلك تاء التأنيث الساكنة ، ومن الأسماء الاسم الموصول: من . وتنتهي الأفعال الصحيحة المجزومة بحرف ساكن ، وكذلك كل أفعال الأمر من غير الناقص واللفيف .

أما الألفاظ التي تبدأ بساكن فهي الآتية:

ا \_كل اسم محلى بـ (أل التعريف)؛ لأن اللام ساكنة ولا اعتبار للهمزة قبلها إذ هي همزة وصل لا تلفظ إلا في بداية الكلام.

٢ ـ مجموعة من الأسماء أشهرها: اسم، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، ابنة.

٣\_ فعل الأمر من الفعل الثلاثي، مثل: اخرج، اشرب، فما بعد همزة الوصل ساكن وهو المعتدبه عند النطق في وسط الكلام.

٤ ـ الأفعال التي على الأبنية: انفعل، افتعل، افعل، افعال، استفعل، افعلل، افعال، استفعل، افعلل، افعلل، افعنلى. مثال ذلك على الترتيب: انكسر، اقترب، احمر، احمار، استعلم، اطمأن، اعشوشب، احرنجم، اسلنقى.

٥ مصادر الأفعال التي ذكرت في الفقرة السابقة: (٤)، أي: انكسار، اقتراب، احمرار، احميرار، استعلام، اطمئنان، اعشيشاب، احرنجام، اسلنقاء.

## وسائل التخلص من اجتماع الساكنين:

أ-إقحام الحركة بينهما:

إن لم يكن أحد الساكنين مدًا حرك أولهما بالكسرة، نحو:

قد + انكسر الزجاج ---> قد انكسر الزجاج.

أعجبني أن + استطاع النجاح ---> أعجبني أن استطاع النجاح.

جاءت + البنت ---> جاءت البنت.
لم يحضر + الضيف ---> لم يحضر الضيف.
أجلس + القادم ---> أجلس القادم.
انصرف عن + المجلس ---> انصرف عن المجلس.
من + المسافر ---> من المسافر؟

من + اخترت ---> من اخترت ؟

إنْ + اجتهد زيد أفلح ---> إن اجتهد زيد أفلح.

إنْ + ابنك قادم ---> إن ابنك لقادم.

يستثنى من الحالة السابقة: نون التوكيد الخفيفة إن تليت بساكن، وتنوين العلم الموصوف بكلمة (ابن)؛ فالتخلص بالحذف كما سيأتي.

ب حذف أحدهما:

إن كان الساكن الأول حرف مد حذف لالتقاء الساكنين، وقد يكون الحذف في اللفظ والخط وقد يكون في اللفظ فقط:

١ حذفه لفظًا وخطًا، وذلك إن وقعا في كلمة إملائية واحدة غالبًا، نحو
 لم + يقول شيئًا ---> لم يقول شيئًا ---> لم يقل شيئًا.
 قول شيئًا ---> قل شيئًا.

جاء ساعي + (تنوين) ---> جاء ساعين ---> جاء ساع. مررت براعي + (تنوين) ---> مررت براعين ---> مررت براع. يسعى + ون ---> الرجال يسعاون ---> الرجال يسعون. يشي + ون ---> الرجال يشيون ---> الرجال يشون. يدعو + ون ---> الرجال يدعوون ---> الرجال يدعوون.

# الفطل السادس همزة الوطل وهمزة القطع

يقرر الفارسي أن «كل حرف في أول كلمة تبتدئ بها من اسم أو فعل أو حرف فهو متحرك، ولا يبتدأ بحرف ساكن في اللغة العربية (١) »؛ ولذلك «كل حرف فهو متحرك، ولا يبتدأ بحرف ساكنًا اجتلبت له همزة الوصل (٢) ».

همزة الوصل إذن هي همزة سابقة تكون في الابتداء وتتخلف في الدرج.

تقع همزة القطع في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. أما همزة الوصل فلا تقع إلا في أول الكلمة فقط.

ولا فرق بين الهمزتين من الناحية الصوتية، وإنما الاختلاف في الوظيفة، إذ همزة الوقف جزء ثابت من اللفظ أما همزة الوصل فطارئة من أجل إمكان النطق بالساكن أول الكلمة إذا بدء به الكلام فإذا وقع وسط الكلام زالت تلك الهمزة.

# رسم الهمزتين:

ترسم همزة القطع ألفًا عليها رمز الهمزة (ء) وهو قطعة اقتطعها الخليل بن أحمد من حرف العين (ع)، وكانت الهمزة بلا رمز خاص فكانت تختلط بالألف. ومثالها: أكل، رأس، بدأ. أما همزة الوصل فلا تميز برمز الهمزة تمييزًا لها عن همزة القطع، مثل: انكسر، اسم، البيت. ولا خوف من اختلاط رسمها بالألف لأن الألف لا يكون في بداية الكلمة بل في وسطها أو آخرها لأنه حرف مد دائمًا، والمدود لا يبدأ بها اللفظ. وجعل عليها في رسم المصحف صاد صغيرة إشارة إلى وصلها: (آ). وإن تحولت همزات الوصل إلى قطع رسمت رسم همزة القطع، مثال ذلك: المصدر (انتصار) حين نقل للعلمية جعلت همزته همزة قطع: جاءت فلك: المصدر (انتصار) حين نقل للعلمية جعلت همزته همزة قطع: جاءت إنتصار، بخلاف قولنا: الدول عرفت انتصار بلادنا.

# مفهوم الصطلح:

سميت وصلاً لأنه يتوصل بها إلى نطق الساكن في أول الكلمة؛ ولأن الكلام يوصل معها ولا يقطع كما هو الشأن مع همزة القطع. تقول:

(قد استخرج --->قَدستخرج)

دون فاصل؛ ولكن تقول:

(قد أكرم)

فلا تصل بين الدال والكاف من الكلمتين.

فإن تكن الغاية من همزة الوصل نطق الساكن فإن هذا يدعو إلى أن نسأل عن صعوبة نطق الساكن.

## هل النطق بالساكن متعذر ؟

يذهب النحويون إلى أن النطق بالساكن في الابتداء متعذر (٦).

وحاول كمال محمد بشر أن يدلل على أنه مستثقل لا ممتنع (١) . وقد سبقه إلى ذلك السيد الجرجاني والكافيجي (٥) .

والحق أن النطق بالساكن في الابتداء ليس مستحيلاً بدليل وجوده في العاميات، ففي لهجة (القصيم: نجد) مثلاً يقال: سماعيل، براهيم، محمد، هذا في الأسماء وفي لهجة (الزلفي: نجد) يسكنون أول الفعل الماضي: قعد، وقف. وكذلك ننطق الإنجليزية بسهولة وهي تبدأ بالساكن على نحو:

#### street crown squre

وقال الرضي: « ويوجد في الفارسية كقولهم: شتاب، وسطام (١) ».

على أن العرب يستثقلون البدء بالساكن في لغتهم الفصيحة، وفي بعض لهجاتهم ففي اللهجة المصرية يتخلصون من الساكن بإقحام كسرة على هذا النحو: سماعيل ---> سماعيل.

أما في لهجات الخليج فقد تجتلب همزة الوصل لنطق الساكن كما في الأسماء: رُشيد ---> ارشيد.

رْحَمة ---> ارْحمة.

# مواضعها من الكلم:

أ\_في الحروف:

تأتي همزة الوصل للتخلص من البدء بالساكن في حرف معنى واحد هو لام التعريف، كما في: (لبيت ---> البيت)، ومثلها ميم التعريف أيضًا في لهجة تهامة: (مُسوق ---> امُسوق)، وحرف التعريف هو الساكن أما همزة الوصل قبله فهي مجتلبة لنطقه، ولكن جرت العادة على تسمية أداة التعريف برأل) التعريف.

ب\_ في الأفعال ومصادرها:

أما الأفعال فتأتي معها على هذا التفصيل:

١ \_ الأمر من الثلاثي، نحو: اخرج، ادخل، اشرب.

والعلة في ذلك أن الأمر مقتطع من المضارع المجزوم بحذف حرف المضارعة ؛ لأن الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكن فاحتاج إلى الهمزة لنطقه:

ليخرج (بحدف حرف المضارعة) -> خرج (بإدخال الهمزة) -> اخرج.

٢ \_ الماضي من الفعل الخماسي والسداسي، نحو:

انطلق، اقترب، احمر، استخرج.

والسبب أن هذه الأفعال قد بدئت بسواكن فهي في الأصل:

نُطلق، قُترب، حُمرٌ، ستخرج، ثم أتي بالهمزة توصلاً إلى نطقها، وهمزة الوصل ليست من حروف الفعل المزيدة خلافًا لما هو شائع.

٣ ـ الأمر من الخماسي والسداسي:

وذلك مثل: انطلق، اقترب، استخرج.

والسبب هو أن اقتطاع فعل الأمر من المضارع المجزوم بحذف حرف المضارعة يؤدي إلى البدء بالساكن، نحو:

لينطلق (بحذف الياء) ---> نطلق (بجلب الهمزة) ---> انطلق.

ضابط الهمزة في الأفعال المزيدة:

قد يبدأ الفعل المزيد بهمزة قطع أو وصل والكاشف لهذا هو حركة حرف المضارعة فإن كانت الفتح فإن همزة ماضيه والأمر منه ومصدره مبدوءة بهمزة المضارعة فإن كانت حركة حرف المضارعة هي الضم فالهمزة همزة قطع. وذلك

#### نحو:

يَستغفر ---> استغفر، استغفر، استغفار، (الهمزة للوصل). يكرم ---> أكرم، أكرم، إكرام. (الهمزة للقطع).

ج\_في الأسماء:

جميع همزات الأسماء همزات قطع باستثناء مصادر الأفعال الخماسية والسداسية إذ همزاتها همزات وصل، ويضاف إليها أسماء قليلة هي:

اسم، است، ابن، ابنة، ابنم، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، ايمن الله،

## قطع همزة الوصل:

تظل همزات الأسماء همزات وصل في الإفراد والتثنية والنسب إليها؛ ولكن الهمزة تقطع متى جعلت الكلمات المبدوءة بهمزة وصل أعلاماً وإن تكن الأعلام منقولة من أفعال، مثال ذلك: جاءت إجلال، اشتريت مجلة (إقرأ)، وهذا باب (أل التعريف)، وسافرت الإثنين.

أما الأعلام التي نقلت من أسماء محلاة بـ (أل) أو مركبة تركيبًا إضافيًا بإضافة صدر أوله همزة وصل فإن همزة الوصل لا تقطع، نحو:

جاء العباس، جاء امرؤ القيس، قال ابن عمر.

وعلة قطع الهمزة الإيذان بالنقل ابتداء، ولأن الأقيس والأكثر في همزات الأسماء القطع (٧) .

وحكي عن ابن الطراوة وجوب قطع همزة كل لفظ جعل علماً ، ورد بنحو (عبد الله) علماً (<sup>(A)</sup> .

#### حركة همزة الوصل:

يكون التخلص من اجتماع الساكنين بإقحام كسرة بينهما، وهمزة الوصل ما هي إلا حرف ساكن يزاد قبل الكلمة؛ لذلك تقحم بينها وبين أول حروف الكلمة هذه الكسرة؛ وذلك للتخلص من اجتماع الساكنين همزة الوصل وأول حرف في الكلمة ذلك الحرف الذي استدعى إدخال همزة الوصل (٩).

فالأصل إذن في حركة همزة الوصل الكسرة ؛ لكنها قد تحرك بالفتحة أو الضمة، ولهذا أحكام هي:

١ ـ يجب فتح الهمزة في (أل التعريف أو الموصولة): ألبيت، ألمنطلق.

٢ ـ يجب الضم في الفعل المبني للمفعول مماثلة لضم أول حركة في الفعل نحو: أنطُلق، أستُخرِج. وكذلك يجب ضمها في فعل الأمر من الثلاثي، عين مضارعه مضمومة نحو: أخرُج.

٣- يرجح الضم على الكسر، وذلك في أمر الشلاثي المضمومة عين مضارعه، إن أسند إلى ياء المخاطبة، نحو: أغزي، أدعي. ويجوز الكسر، نحو: اغزي، ادعي. وسبب الضم أن حركة عين المضارع في الأصل الضمة، أما كسرها فهو طارئ بسبب ياء المخاطبة.

٤ \_ يرجح الفتح على الكسر وذلك في همزة : (أَيُن)، ويجوز (إيمُن).

٥ \_ يرجح الكسر على الضم، وذلك في نحو: إسم، ويجوز: أسم.

7 - جواز الكسر والضم والإشمام، وذلك في الفعل الأجوف المبني للمفعول من بناءي (انفعل، وافتعل)، فتقول في (انقاد، اختار): انقيد، اختير، أو: أنقود، أختور، أو أنقيد، أختير، بالضمة الممالة نحو الكسرة تنبيها على أن الضم هو الأصل.

### ذكر همزة الوصل وحذفها:

لذكر همزة الوصل وحذفها أحوال، إذ قد تذكر في اللفظ والخط، وقد تحذف في اللفظ والخط؛ ولكنها لا يمكن أن تذكر في اللفظ وليس لها رسم في الخط.

والقول بحذفها أمر اقتضاه بيان الفرق بين حالتين للكلمة حالتها في السياق وحالتها خارج السياق، أما الحقيقة الصوتية فهي أننا لا نحذف همزة الوصل؛ لأنها غير موجودة في الأصل، ولا توجد إلا عند الحاجة إلى نطق الساكن ومتى توصل إلى نطقه بدونها لم يؤت بها، أما وجودها في الخط دون اللفظ فهو أمر يحكمه نظام الإملاء. وهذه أحكامها:

أ\_تحذف لفظًا وخطًا إن سبقت بحركة واجتمع ألفان أو خيف اللبس؟ وذلك في مواضع:

١ - إن وقعت بين الواو أو الفاء وبين همزة هي فاء الفعل، نحو:

الأمر من (أتى): اأت ---> فاأت ---> فأت.

الأمر من (أنس): أأنس--> وأأنس ---> وأنس.

وسبب حذفها في اللفظ وجود حركة قبل الكلمة المبدوءة بالساكن فأمكن نطقه، والقول بحذفها هنا فيه شيء من التجوز والتوسع إذ هذه الهمزة لم يؤت بها أصلاً حتى تحذف ولكنهم يعتبرون حال اللفظ في بداية الكلام. وأما حذفها من الخط فلأنهم يكرهون اجتماع المتماثلات خطًا.

ويلاحظ أن وجود الحركة التي تتيح نطق الكلمات التي تبدأ بساكن قد يدفع ما يتعرض له بعض الأفعال من حذف همزته الساكنة مثل فعل الأمر:

(مر)، إذ تبقى الهمزة فيقال: وأمر.

٢-إن وقعت بعد همزة الاستفهام وكانت مكسورة أو مضمومة، نحو:
 أ+ اسمك زيد ---> أسمك، أ+ استُخرج ---> آستُخرج.
 وعلة هذا مثل علة سابقه.

وإن كانت همزة الوصل مفتوحة لم تحذف بل تعل إلى (١٠) ألف، نحو: أ+ البيت بيتك ؟

لأنها إن حذفت لم يعلم أهمزة استفهام المنطوقة أم همزة وصل، إذ اللفظ لم يتغير بإدخال همزة وحذف أخرى.

والصحيح أنها حذفت صوتيًا وتكون من الفتحتين ألف هكذا:

٣- إن سبقت (أل) التعريف لام، نحو:

ل+ البيت واسع ---> لا لبيت واسع ---> للبيت واسع.

ل + الجامعة مكتبة ---> لا لجامعة مكتبة ---> للجامعة مكتبة.

وعلل السيوطي ذلك في قوله: «وسبب حذفها خوف التباسها بلا النافية (١١) ».

٤ \_ من أول (بسم الله الرحمن الرحيم).

واختلف في جواز حذفها من (باسم) في غير البسملة الكاملة، والراجح أن هذا الحذف خاص بالبسملة (١٢) .

٥ ـ من (ابن) الواقع بين علمين سواء كانا اسمين أم كنيتين أم لقبين أم مختلفين، ما لم يقع (ابن) في أول السطر؛ أو كان خبرًا عن سابقه.

ب\_ تحذف همزة الوصل لفظًا لا خطًا إن سبقت بحركة ، وذلك في مواضع:

۱ \_ إن سبقت بكلمة تنتهي بحرف متحرك، نحو: يا محمدُ اسمعُ.
 ٢ \_ إن دخل على كلمتها حرف متحرك باستثناء ما ورد في (أ/ ١, ١)،
 حو:

فَادخل، وَاخْرج، باستعمال، بالقمر.

وعلة بقائها في الخط أنه لم يجتمع ألفان.

٣\_إن سبقت بكلمة تنتهي بمد (حركة طويلة)، نحو:

في البيت. مسلمو الهند، متى السفر؟

والسبب أن هذه المدود تقصر فتصير حركات قصيرة فيسوغ نطق الساكن بعدها فلا يكون ثمة حاجة إلى الهمزة (١٣) .

٤ \_ إن سبقت همزة الوصل بساكن حذفت همزة الوصل في اللفظ فقط.
 ويحرك الساكن بالكسرة، نحو:

قد + انكسر ---> قد انكسر.

من + القادم ؟ ---> من القادم ؟

ويستثنى من ذلك الحرف (من ) فإن الهمزة تحذف ويحرك الساكن بالفتحة مخالفة لكسرة (من)، نحو:

من + البيت ---> من البيت.

وذلك تجنبًا للمتماثلات أي الكسرة بعد كسرة (من).

والحق أن هذه الهمزات لم تحذف في الصوت بل الحق أنه لم يأت بها أصلاً لأنه لا حاجة إليها والدليل على ذلك هو التقاء الساكنين الذي جرى التخلص منه بإقحام الكسرة، أو الفتحة مع (من).

# وسيلة التمييز بين الهمزتين:

يكن التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع بإدخال حرف متحرك قبل اللفظ مثل: (وَ، بـ، فَ) فإن بقيت الهمزة في الصوت فهي همزة قطع وإن حذفت في الصوت فهي همزة الوصل، نحو:

وَ + أنّ (قطع) و + البيت (وصل).

وَ+ أخوك (قطع) و + ابنك (وصل).

و + أخرج (قطع) و + استخرج (وصل).

وَ + إِقسام (قطع) و + انقسام (وصل).

### الحواشي:

١ \_ أبو على الفارسي، التكملة، ١٨١.

٢ \_ السابق، ١٨٣ .

٣ ـ نسب الرضي في شرح الشافية رأيًا لابن جني مفاده أن ذلك متعسر لا متعذر؛ لكن الذي يفهم من أقوال ابن جني أنه متعذر، قال في المنصف:

« غير ممكن في الطاقة فضلا عن القياس» (١/ ٥٣) ، وقال في ( سر صناعة الإعراب):

« إنما جيء بها توصلا إلى نطق الساكن بعدها لما لم يمكن الابتداء به »(١/٢١١).

٤ - كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، ١٤٥.

٥ \_ جلال الدين السيوطي، همع الهوامع، ٦/٢٢٢.

٦ \_ رضي الدين الاستراباذي، شرح الشافية، ٢١١/٢.

٧\_محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني، المنهل الصافي في شرح الوافي، (مخطوط)، عقيق: عبد الهادي الحاج عبد الله محمدين (جامعة أم درمان/ أم درمان، ١٩٩٣م) ص ٢٠١.

٨ ـ إلسابق، ص. ن.

٩ \_ ابن جني، المنصف، ١/٥٣، وقال في سر صناعة الإعراب: «وكان حكمها أن تكون ساكنة؛ لأنها حرف جاء لمعنى، ولا حظ له في الإعراب» (١١٢/١).

١٠ \_ ويمكن جعلها همزة (بين بين)، نحو: أ + الحسن عندك ---> أ الحسن عندك.

وهمزة (بين بين) هي خفقة خفيفة ليست في قوة الهمزة. انظر: الرضي، شرح الشافية، ٢/ ٢٦٨.

١١ \_ السيوطي، همع الهوامع، ٦/١٧.

١٢ \_ السابق، ص. ن.

١٣ \_ يحذف حرف المد لفظًا لا خطًا قبل همزة الوصل، نحو:

في البيت ---> [فلبيت] (من حيث الصوت).

حتى انطلق ---> [حتنطلق] (من حيث الصوت).

معلمو الفصل --->[معلمُلفصل] (من حيث الصوت).

والحقيقة أن الحذف بسبب الساكن الذي يلي المدوليس للهمزة عمل في ذلك. ويرى الأصواتيون المحدثون - والحق معهم - أن المدلم يحذف بل قصر فصارت الحركة الطويلة (المد) حركة قصيرة، كسرة أو فتحة أو ضمة. انظر تفصيل القول في ذلك: داود عبده، أبحاث في اللغة العربية، (مكتبة لبنان/ بيروت، ١٩٧٣م) ص ٤٣.

\* \* \*

# الفطل السابع الهقف

يكون الوقف حين يقطع المتكلم سلسلة الأصوات التي يجريها. وإن كانت بداية تلك السلسلة بصامت متلو بحركة فإن آخرها صامت لاحركة بعده، قال الفارسي:

« الحروف التي يوقف عليها لا تكون إلا ساكنة ، كما أنّ الحروف المبتدأ بها لا تكون إلا متحركة (١) ».

وعرف الرضي (الوقف) في قوله: «السكوت على آخر الكلمة اختياراً لجعلها آخر الكلام (٢) ».

وللوقف أنماط وعلامات يهتم بها المجودون، وهي مبسوطة في كتب القراءات وعلوم القرآن ومطولات الكتب النحوية والصرفية (٢).

## أحكام الوقف:

### أ\_الوقف بالسكون:

يوقف بالسكون في الأحوال الآتية:

١ \_ إن كان اللفظ منتهيًا بالسكون قبل الوقف، نحو:

قلت له: اكتب -- قلت له: اكتب.

الشمس لما تشرق ---> الشمس لما تشرق.

الشمس أشرقت --- الشمس أشرقت.

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴾

[الشرح: ٧،٨]

٢\_إن كانت حركة آخره الضمة أو الكسرة، منونًا أو غير منون، نحو: جاء زيدٌ ---> جاء زيدُ.

مررت بمحمد --- مررت بمحمد.

ذهبت زينبُ --- دهبت زينبُ.

الولد يلعب ---> الولد يلعب.

أنا ذهبتُ --- أنا ذهبت.

أنت ذهبت --- أنت ذهبتُ.

لن أذهب -- الن أذهب.

محمد ما رأيته --- محمد ما رأيته.

زید ما مررت به ---> زید ما مررت به.

قال تعالى: ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَئِذَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ قال تعالى: ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَئِذَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾

قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الطَّارِقُ ﴾ [الطارق: ١،١]

٣\_إن كانت حركة آخره الفتحة، وهو غير منون، نحو: ما زرت حضرموتُ. ما زرت حضرموتُ. صادفت هند صباحُ. صادفت هند صباحُ. رأيت القاضيُ ---> رأيت القاضيُ. باع الرجل الجواريُ ---> باع الرجل الجواريُ .

رأيت الرجل ---> رأيت الرجل. أنت ذهبت ---> أنت ذهبت.

هذا كتابك ---> هذا كتابك.

قال تعالى: ﴿ فَالْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ [الطارق: ٥].

٤ \_ إن كان اسمًا منقوصًا قد حذفت ياؤه للتنوين، نحو:

ما هو إلا ساع --- ) ما هو إلا ساغ.

مررت بناد --- مررت بناذ.

هؤلاء جوار --- هؤلاء جواز.

قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال ﴾ [الرعد: ١١] .

### ب الوقف بالألف:

يوقف على الكلمة بالألف في الحالات التالية:

١- إن كان آخره ألفًا، نحو:

هذا ما جرى ---> هذا ما جرى [ماض ناقص لامه ألف].

جاء إلينا يسعى ---> جاء إلينا يسعى [مضارع ناقص لامه ألف].

الصبر لن يفني ---> الصبر لن يفني [مضارع ناقص لامه ألف].

جاء الفتى ---> جاء الفتى [اسم مقصور غير منون].

هذا البيت لها ---> هذا البيت لها [ضمير منته بالألف].

من هذا؟ ---> من هذا؟ [اسم إشارة منته بالألف].

جاءت ليلى ---> جاءت ليلى [اسم مقصور غير منون].

قال تعالى : ﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ [الضحى: ١،١] .

٢ \_ إن كان منصوبًا بالفتحة منونًا، نحو:

قابلت محمداً ---> قابلت محمدا [ اسم صحيح].

رأيت قاضيًا ---> رأيت قاضيا [اسم منقوص].

قال تعالى : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ [العاديات: ١].

٣\_إن كان مقصورًا منونًا، يحذف التنوين ويؤتى بالألف، نحو:

هذه عصا ---> هذه عصا [اسم مقصور منون].

مررت بمصطفى ---> مررت بمصطفى [اسم مقصور منون].

رأيت فتى ---> رأيت فتى [السم مقصور منون].

قال تعالى : ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدِّي ﴾ [الكهف: ١٦].

٤ \_ إِنْ كَانْ فَعَلاً مؤكدًا بنونْ خَفَيفة، نحو:

والله لتحضرن ---> والله لتحضرا.

يا زيد تقدمن ---> يا زيد تقدما.

### ج \_ الوقف بالواو:

إن كان فعلاً لامه واو سواء كان مرفوعًا أو منصوبًا ، نحو:

النار تخبو ---> النار تخبو.

الشاعر لن يهجو --->الشاعر لن يهجو .

قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو/ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ ﴾

[الرعد: ٢٦].

### د الوقف بالياء:

١ \_ إن كان فعلاً لامه ياء سواء كان مرفوعًا أم منصوبًا ، نحو:

الجاهل لا يدري ---> الجاهل لا يدري.

العادل لن يبغي ---> العادل لن يبغي.

قال تعالى: ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ١٦ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

[الفجر: ٢٩، ٢٩]

٢ \_ إن كان اسمًا منقوصًا غير منون، نحو:

قدم الراعي ---> قدم الراعي [معرف بأل].

أجبت الداعي --- ) أجبت الداعي [معرف بأل].

مررت بالنادي ---> مررت بالنادي [معرف بأل].

يا قاضي ---) يا قاضي [منادي].

قال تعالى: ﴿ يَوْمَعُدْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي / لا عُوجَ لَهُ ﴾ [طه: ١٠٨].

هـ الوقف بالهاء الساكنة أو التاء الساكنة:

الأسماء التي تنتهي بتاء قد تكون تاء مربوطة أو مبسوطة ، فإن كانت مربوطة قلبت إلى هاء ، وإن كانت مبسوطة وقف عليها بالتاء الساكنة :

### التاء المربوطة:

قدمت فاطمة --> قدمت فاطمه.

زرت القضاة ---> زرت القضاه.

قال تعالى:

﴿ الْمَافَّةُ } [الماقة ) [الماقة: ١٠١].

#### التاء البسوطة:

تزوجت البنت ---> تزوجت البنت.

قرأت الأبيات ---> قرأت الأبيات.

نجحت الطالبات ---> نجحت الطالبات.

قال تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ / سَبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾

[النحل: ٥٧]

## و \_ الوقف بهاء السكت:

يوقف بهاء مجتلبة للوقف تسمى هاء السكت في الأحوال التالية:

١ \_ في فعل الأمر من اللفيف المفروق وما حذفت فاؤه وعينه، نحو:

جنب أخاك الشر وقه.

تعلم العلم ثم عه.

انظر إلى زيد، ره.

٢ \_ في أسماء الاستفهام التي حذفت ألفاتها، نحو:

لقد أهملت، لمه ؟

سألت زيداً، فعمه ؟

أكثرت اللجاج، ففيمه؟

وقد وردت في القرآن بعدياء المتكلم المفتوحة، قال تعالى: ﴿ هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهُ ﴾

[الحاقة: ١٩ : ٢٠

وقال زهير:

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفر

أى: لايفرى.

٣ ـ يبدل بعض بني سعد الياء المشددة آخر الكلمة عند الوقف جيمًا ، نحو:

خالى عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج

أي: أبو على، وبالعشي.

٤ - يجوز أن يوقف على أفعال الأمر من الناقص ومضارعه المجزوم، بهاء

السكت، نحو:

اسغ ---> اسعه.

ادع ---> ادعه.

امش ---> امشه.

لم يرغ --- لم يرعه.

لم يرجُ --- الم يرجُه.

لم يدر --->لم يدره.

٥ ـ يجوز نقل حركة آخر الاسم عند الوقف إلى الساكن قبلها في الرفع والجر، «فيقولون: هذا بكُر، ومررت ببكر (٥) ».

٦ \_ يجوز أن يوقف على تاء التأنيث بالتاء (٦) لا الهاء، نحو:

هذه نقة --- هذه نقت (۷).

### طرائق جائزة في الوقف:

ذكر الصرفيون بعض ما ثقفه اللغويون من طرائق العرب في لهجاتها عند الوقف مما يعد جائزًا لمن أراد أن يتوسع في استخدام العربية وهي لغة بنيت على الاتساع، ومن ذلك:

١ \_ يجوز أن يوقف على المنقوص المنون غير المنصوب برد الياء (١) إليه.

ومسوغ رد الياء ذهاب التنوين بالوقف وقد كان التنوين سبب حذف العلة قبل، وذلك نحو:

هذا غاز ---> هذا غازي.

مررت برام ---> مررت برامي.

٢ \_ يجوز حذف الياء من المنقوص في الحالات التالية:

أ\_المعرف بأل عند الوقف في حالتي الرفع والجر، نحو:

هذا القاضي ---> هذا القاض.

ذهبت إلى النادي ---> ذهبت إلى الناد.

قال تعالى: ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [الفجر: ١].

ب\_المنادي، نحو:

يا قاضي ---> يا قاض.

ج - في الفواصل من الآي، والقوافي من الشعر [ومثل المنقوص في هذا الفعل الناقص اليائي] .

قال تعالى: ﴿ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ١].

وقال: ﴿ يُومُ النُّنَادِ ﴾ [غافر: ٢٢].

وقال: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يُسْرِ ﴾ [الفجر: ١].

### الحواشي:

١ \_ أبو على الفارسي، التكملة، ١٨٧.

٢ ـ رضي الدين الاستراباذي، شرح الشافية، ٢/ ٢٧١.

" أنماط الوقف أربعة، وعلاماته أربع: الوقف بالسكون، مثل: هذا فَرَجُ، وعلامته في الحنط ورسم المصحف خاء فوق الحرف (ح) وهي مقتطعة من كلمة (خفيف). الوقف بالإشمام وهو أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتهيئهما للفظ بالرفع أو الضم، وليس بصوت يسمع إنما يراه المبصر، وعلامته في الخط نقطة. الوقف بالروم أي دوم الحركة وهو أن تضعف الصوت فلا تشبع ما ترومه نحو: هذا فَرَج، وعلامته في الرسم خط بين يدي الحرف. والوقف بالتضعيف نحو: هذا خالد، وعلامته في الرسم شين فوق الحرف، وهي مأخوذة من كلمة شديد. انظر لمزيد من التفصيل:

أبو عمرو عشمان الداني، المحكم في نقط المصاحف، تحقيق: عزة حسن (ط٢، دار الفكر/ دمشق، ١٩٨٦م).

٤ \_ أبو على الفارسي، التكملة، ١٩١.

٥ \_ السابق، ١٩٠.

٢ ـ السابق، ص. ن.

٧ ـ وهذه لهجة نجدية مسموعة إلى اليوم وهي لهجة شمر في منطقة حائل، يقولون: بريدت في بريدة، وتسمع في نجد كلها الوقف بالتاء فيقال: الصلات، الزكات، المسحات في الصلاة، الزكاة، المسحاة، ولعل هذا خاص بالكلمات التي تنتهي بالألف والتاء إذ يقولون: قربه، قريه في: قربة وقرية.

## الهطادر والمراجع

## إبراهيم؛ عبد العليم:

تيسير الإعلال والإبدال (مكتبة غريب/ القاهرة، ١٩٦٩ م).

# أحمد ؛ محمد خلف الله ومحمد شوقي أمين:

في أصول اللغة (الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية/ القاهرة، ١٩٦٩م.) ج١.

# الأزهري؛ خالد بن عبد الله (٥٠٥ هـ):

تهذيب اللغة، تحق عبد السلام محمد هارون، وآخرين (الدار المصرية للتأليف والنشر/ القاهرة د.ت.).

# الاستراباذي؛ رضي الدين محمد بن الحسن (٢٨٦ هـ):

- شرح شافية ابن الحاجب، تحق. محمد نور الحسن وآخرين (مصورة عن الطبعة المصرية ١٩٧٥ هـ، دار الكتب العلمية / بيروت ١٩٧٥ م.) ج٣٠.
- شرح الرضي على الكافية ، بعناية : يوسف حسن عمر (جامعة قاريونس / ليبيا ، ١٩٧٣م).

# الأشموني؛ أبو الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى ( ٩٢٩ هـ):

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، بعناية: محمّد محيى الدين عبد الحميد (ط٣، مكتبة نهضة مصر/القاهرة، ١٩٧٠م.).

## أمين ؛ عبد الله :

الاشتقاق (ط١، لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة، ١٩٥٦م.). الأنباري؛ أبو بركات عبد الرحمن بن محمد (٥٧٧هـ):

- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، تحق. رمضان عبد التواب (وزارة الثقافة/ القاهرة، ١٩٧٠م.).

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، بعناية: محمد محيى الدين عبد الحميد (ط٤، المكتبة التجارية الكبرى القاهرة، ١٩٦١م).

الأنباري؛ أبو بكر محمد بن القاسم (٣٢٨ هـ):

- المذكر والمؤنث، تحق. طارق عبد عون الجنابي (ط۱، وزارة الأوقاف/ بغداد، ۱۹۷۸م).

- المذكر والمؤنث، تحق. عبد الخالق عضيمة (وزارة الأوقاف/ القاهرة، ١٩٨١م) ج١٠

- كتاب مختصر في ذكر الألفات، تحق. حسن شاذلي فرهود (المكتبة العربية الحديثة / القاهرة، ١٩٨٠م).

## أنيس ؛ إبراهيم:

- الأصوات اللغوية (ط٥، مكتبة الأنجلو/ القاهرة، ١٩٧٥م).

- من أسرار اللغة (ط٥، مكتبة الأنجلو/ القاهرة، ١٩٧٥).

# ابن با بشاذ؛ طاهر بن أحمد ( ٢٩ ٤ هـ):

شرح المقدمة المحسبة، تحق. خالد عبد الكريم (ط١، المطبعة العصرية/ الكويت، ١٩٧٦م).

#### برجستراسر:

التطور النحوي للغة العربية (المركز العربي للبحث والنشر/ القاهرة، ١٩٨١م). [طبعة مصورة عن طبعة ١٩٢٩م. بعناية البكري].

### بروكلمان ؛ كارل:

فقه اللغات السامية، تر. رمضان عبد التواب (جامعة الرياض / الرياض / الرياض / ١٩٧٧م).

#### بشر؛ كمال محمد:

- علم اللغة العام: الأصوات (دار المعارف/ القاهرة، ١٩٧٢م).
  - ـ دراسات في علم اللغة (دار المعارف/ القاهرة، ١٩٧٣م).

البغدادي؛ عبد القادر بن عمر (٩٣ ، ١٩):

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحق. عبد السلام محمد هارون (ط١ ، دار الكاتب العربي/ القاهرة، ١٩٦٨م).

#### بكر؛ السيد يعقوب:

دراسات في فقه اللغة العربية (مكتبة لبنان/ بيروت، ١٩٦٩م).

#### البكوش ؛ الطيب:

التصريف العربي (الشركة التونسية لفنون الرسم / تونس، ١٩٧٣م).

#### ترزي؛ فؤاد حنا

الاشتقاق (الجامعة الأمريكية، مطبعة دار الكتب/ بيروت، ١٩٦٨م).

ابن التستري ؛ أبو الحسين سعيد بن إبراهيم (٣٦١ هـ) :

المذكر والمؤنث، تحق. أحمد عبد المجيد هريدي (مكتبة الخانجي/ القاهرة، دار الرفاعي/ الرياض، ١٩٨٣م).

الجرجاني؛ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (٧١ هـ):

المقتصد في شرح الإيضاح، تحق. كاظم بحر الرجان (وزارة الثقافة

والإعلام/ بغداد ١٩٨٢م).

ابن الجزري؛ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي (٨٣٣ هـ):

النشر في القراءات العشر، بعناية: على محمّد الضباع (المكتبة التجارية الكبرى، د. ت)

ابن جنى ؛ أبو الفتح عثمان (٣٩٢هـ) :

- المنصف، تحق. إبراهيم مصطفى (ط١، وزارة المعارف العمومية/ القاهرة، ١٩٥٤م).

- الخصائص، تحق. محمد علي النجار وآخرين (مصطفى الحلبي/ القاهرة، ١٩٥٤م).

ـ التصريف الملوكي (ط١، شركة التمدن الصناعية / القاهرة، د. ت).

- المذكر والمؤنث، تحق. طارق نجم عبدالله (ط١، دار البيان العربي/ جدة ١٩٨٥ م).

- سر صناعة الإعراب، تحق. حسن هنداوي (ط١، دار القلم/ دمشق، ١٩٨٥م).

الجواليقي ؛ أبو منصور موهوب بن أحمد بن أبي طاهر ( ٥٣٩ هـ) :

العرب من الكلام الأعجمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر (ط٢، دار الكتب/ القاهرة، ١٩٦٩م).

الجوهري؛ إسماعيل بن حماد (٣٩٨ هـ):

الصحاح، تحق. أحمد عبد الغفور عطار (ط٢، دار العلم للملايين/ بيروت، ١٩٧٩م).

### ابن الحاجب؛ أبو عمرو عثمان (٢٤٦هـ):

- شرح الوافية نظم الكافية ، تحق . موسى بنّاي علوان العليلي (جامعة المستنصرية / بغداد ، ١٩٨٠ م) .

- الإيضاح في شرح المفصل، تحق. موسى بناي العليلي (وزارة الأوقاف / بغداد، ١٩٨٢م).

### الحامض ؛ أبو موسى سليمان بن محمد (٥٠٥ هـ):

ما يذكر وما يؤنث من الإنسان، (رسائل في اللغة)، تحق. إبراهيم السامرائي (جامعة بغداد/ بغداد، ١٩٦٤ م).

### حسان؛ تمام:

اللغة بين المعيارية، والوصفية (مكتبة الأنجلو المصرية/ القاهرة، ١٩٥٨م).

### الحمد؛ غانم قدوري:

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد (ط١، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / بغداد، ١٩٨٦م).

### حمودة ؛ طاهر سليمان :

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي (الدار الجامعية/ الإسكندرية، ١٩٨٣م).

## أبو حيان؛ أثير الدين محمد بن يوسف (٥٤٧هـ):

ارتشاف الضرَب من لسان العرب، تحق. مصطفى أحمد النماس (ط١، مطبعة المدنى / القاهرة، ١٩٨٧م).

الداني؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد ( \$ \$ \$ ه-) :

المحكم في نقط المصاحف، تحق. عزة حسن (ط٢، دار الفكر/ دمشق، ١٩٨٦م).

ابن درید ؛ أبو بكر محمد بن الحسن ( ۳۲۱ هـ):

- الاشتقاق، تحق. عبد السلام محمد هارون (الخانجي/ القاهرة، ١٩٥٨م).

. جمهرة اللغة (ط١، دائرة المعارف/ حيدر آباد، ١٩٢٥م).

الدماميني؛ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ١٢٧ هـ):

المنهل الصافي في شرح الوافي، تحقيق. عبد الهادي الحاج عبد الله محمدين (رسالة ماجستير، جامعة أم درمان/ أم درمان، ١٩٩٣م).

ابن أبي الربيع ؛ عبيد الله بن أحمد (١٨٨ هـ):

البسيط في شرح جمل الزجاجي، تحق. عياد بن عيد الثبيتي (ط١، دار الغرب الإسلامي / بيروت، ١٩٨٦م). ج١.

الزبيدي؛ السيد محمد مرتضى الحسيني (٥٠١١هـ):

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين (ط١، وزارة الإعلام/ الكويت).

الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري (١١٣هـ):

ما ينصرف وما لا ينصرف، تحق. هدى محمد قراعة (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/ القاهرة، ١٩٧١م).

الزجاجي؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ( ٢٣٩ هـ):

الجمل في النحو، تحق. علي توفيق الحمد (ط١، مؤسسة الرسالة/

بيروت، ١٩٨٤م).

الزمخشري؛ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (٥٣٨ هـ):

- الكشاف (ط١، دار الفكر/بيروت ١٩٧٧م)، [مصورة عن طبعة: مصطفى الحلبي/ اقاهرة ١٩٦٦].

- المفصل في صنعة الإعراب، بعناية: النعساني (ط ٢ مصورة دار الجيل / بيروت، عن طبعة سنة ١٣٢٣ هـ [١٩٠٥]).

- الفائق في غريب الحديث، تحق. علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم (ط٢، عيسى البابي الحلبي/ القاهرة، د.ت).

## الساقي؛ فاضل مصطفى:

- أقسام الكلام العربي: من حيث الشكل والوظيفة (مكتبة الخانجي/ القاهرة، ١٩٧٧م).

### السامرائي؛ فاضل صالح:

معاني الأبنية العربية (ط١، جامعة بغداد/ بغداد، ١٩٨١م).

## السراج، أبو بكر محمد بن السري (٢١٦هـ):

\_رسالة الاشتقاق، تحق. محمد على درويش، ومصطفى الحدري (دار مجلة الثقافة / دمشق، ١٩٧٣م).

- الأصول في النحو، تحق. عبد الحسين الفتلي (مطبعة النعمان/ النجف، ١٩٧٣م).

- الموجيز في النحو، تحق. مصطفى الشويمي، وبن سالم دامرجي (مؤسسة أ. بدران/ بيروت، ١٩٦٥م).

### سلمة؛ الفضل (٠٠٠ هـ):

مختصر المذكر والمؤنث، تحق. رمضان عبد التواب (د. ن. / القاهرة، د. ت).

السهيلي ؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ١ ٨٥ هـ) :

- أمالي السهيلي، تحق. محمد إبراهيم البنا (مطبعة السعادة / القاهرة، ١٩٧٠م).

- نتائج الفكر في النحو، تحقيق: محمد إبراهيم البنا (جامعة قاريونس/ ليبيا، ١٩٧٨م).

## سويسر؛ فردينان دي:

دروس في الألسنية ، تعريب: صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة (الدار العربية للكتاب/ تونس، ١٩٨٥ م).

# سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن قنبر (١٨٠ هـ):

الكتاب، تحق. عبد السلام محمد هارون (الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة، ١٩٦٦م).

السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (٩١١ هـ):

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تحق. عبد العال سالم مكرم (دار البحوث العلمية / الكويت ١٩٧٥ م).

- الأشباه والنظائر، تحق. طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة، ١٩٧٥).

# الشلوبيني؛ أبوعلي (٥٤٦هـ):

التوطئة، تحق. يوسف أحمد المطوع (دار التراث/ القاهرة، ١٩٧٣).

### الشمسان؛ أبو أوس إبراهيم:

- الفعل في القرآن الكريم: تعديته ولزومه (ط ١ ، جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٨٦م).
- . قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي (ط ١ ، مطبعة المدني / جدة ، ١٩٨٧م).
- ـ أبنية الفعل: دلالاتها وعلاقاتها (ط ١ ، مطبعة المدني/ جدة ، ١٩٨٧م).
- «التغيرات الصوتية في المبني للمفعول» مجلة جامعة الملك سعود، م٤، الآداب (١، ص ص ١٦٣ ١٦٤ (١٩٩٢م).
- «الإشمام: الظاهرة، ومفهوم المصطلح»، الدارة، ع٢، ١٤١٥هـ، ص ص ص ١٨٥-٢١٠.
- «التخلص من المتماثلات لفظًا» المجلة العربية للعلوم الإنسانية (جامعة الكويت/ الكويت/ الكويت).

### الصبان؛ محمد بن على (١٢٠٦هـ):

حاشية الصبان على شرح الأشموني (دار إحياء الكتب العربية / القاهرة).

### العايد؛ سليمان بن إبراهيم:

«شواذ النسب» بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض، ١٩٨٧م).

### عبد الحميد ؛ عبد الحميد السيد محمد :

التنوير في التصغير (مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة، د. ت).

#### عبده؛ داود:

- ـ أبحاث في اللغة العربية (مكتبة لبنان/ بيروت، ١٩٧٣م).
- دراسات في علم أصوات العربية (مؤسسة الصباح / الكويت، د.ت).

ابن عصفور ؛ أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ( ٢٦٩ هـ) :

. الممتع في التصريف، تحق. فخر الدين قباوه (ط١، المكتبة العربية/ حلب، ١٩٧٠م).

- شرح جمل الزجاجي، تحق. صاحب أبو جناح (وزارة الأوقاف/ بغداد، ١٩٨٠م).

ابن عقيل؛ بهاء الدين عبد الله (٧٦٩ هـ):

- شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (ط ١٠، المكتبة التجارية الكبرى / القاهرة، ١٩٥٨ م).

- المساعد على تسهيل الفوائد، تحق. محمد كامل بركات (جامعة أم القرى / مكة المكرمة، ١٩٨٠م).

العلوي؛ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم ( ٢٤٩ هـ):

الطراز (دار الكتب الخديوية / القاهرة ١٩١٤ م) ج١.

### عمر؛ أحمد مختار:

- من قضايا اللغة والنحو (عالم الكتب/ القاهرة، ١٩٧٤م).
- دراسة الصوت اللغوي (ط ١ ، عالم الكتب / القاهرة ، ١٩٧٦م).
- معجم القراءات القرآنية (ط١، جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٨٥م).

ابن غلبون ؛ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم ( ٣٩٩ هـ) :

التذكرة في القراءات الثمان، تحق. أين رشدي سويد (ط١، الجماعة

الخيرية لتحفيظ القرآن / جدة، ١٩٩١م).

## الفارابي؛ أبو إسحاق بن إبراهيم (٥٠٠هـ):

ديوان الأدب، تحق. أحمد مختار عمر (الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية / القاهرة، ١٩٧٤م).

## ابن فارس؛ أبو الحسين أحمد بن زكريا (٣٩٥ هـ):

المذكر والمؤنث، تحق. رمضان عبد التواب (ط١، د. ن. / القاهرة، ١٩٦٩م).

# الفارسي؛ أبو على الحسن بن أحمد (٣٧٧ هـ):

- المسائل البصريات، تحق. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد (ط۱، مطبعة المدنى/ القاهرة، ١٩٨٥م).

ـ التكملة، تحق. حسن شاذلي فرهود (جامعة الملك سعود/ الرياض، ١٩٨١م).

- التكملة، تحق. كاظم بحر المرجان (جامعة بغداد/ بغداد، ١٩٨١م).

- المسائل الحلبيات، تحق. حسن هنداوي (ط١، دار القلم/ دمشق، ودار المنارة/ بيروت، ١٩٨٧م).

# أبو الفداء (الملك المؤيد)؛ عماد الدين إسماعيل بن علي (٧٢٢هـ):

الكناش في النحو والصرف، تحق. على الكبيسي، وصبري إبراهيم (جامعة قطر/ الدوحة، ١٩٩٣م).

## الفراء؛ أبو زكريا يحيى بن زياد (٢٠٧هـ):

معاني القرآن، تحق. أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار (دار الكتب المصرية / القاهرة، ١٩٥٥ م).

- المذكر والمؤنث، تحق. رمضان عبد التواب (مكتبة دار التراث).

#### فندريس ؛ ج٠:

اللغة، تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص (مكتبة الأنجلو/ القاهرة، ١٩٥٠م).

### الفهري؛ عبد القادر الفاسي:

اللسانيات واللغة العربية: غاذج تركيبية ودلالية (دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد)، الكتاب الأول.

القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( ١٧١ هـ):

الجامع لأحكام القرآن (ط ٣، دار القلم/ القاهرة، ١٩٦٦م).

ابن القطاع؛ أبو القاسم علي بن جعفر السعدي (٥١٥ هـ):

كتاب الأفعال (ط١، عالم الكتب/ بيروت، ١٩٨٣م).

# . القيسي؛ أبو محمد مكي بن أبي طالب (٣٧ هـ):

مشكل إعراب القرآن، تحق. ياسين محمد السواس (مجمع اللغة العربية / دمشق، ١٩٧٤م).

- الكشف عن جوه القراءات السبع، تحق. محيي الدين رمضان (مجمع اللغة العربية / دمشق، ١٩٧٤ م). ج١.

### الكافي ؛

شرح المعربات، تحقيق: صالح بن سليمان العمير (جامعة الملك سعود الرياض، ١٩٩١م).

الكفوي؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (١٠٩٤ هـ):

الكليات، بعناية: عدنان درويش ومحمد المصري (وزارة الثقافة/

دمشق).

ابن كمال باشا؛ شمس الدين أحمد بن سليمان ( ١٤٠هـ):

رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية، ضمن كتاب: رسالتان في التعريب، تحق. سليمان إبراهيم العايد (جامعة أم القرى / مكة المكرمة، ١٤٠٧هـ).

### المخزومي؛ مهدي:

في النحو العربي: قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث (ط١، مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة، ١٩٦٦م).

ابن مالك ؛ أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ( ٢٧٢ هـ):

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحق. محمد كامل بركات (دار الكتاب العربي / القاهرة، ١٩٦٧ م).

. شرح الكافية الشافية ، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي (جامعة أم القرى/ مكة المكرمة ، د.ت) .

## المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد ( ٢٧٥ هـ):

- المقتضب، تحق. محمد عبد الخالق عضيمة (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية / القاهرة، ١٩٦٣ م).

- المذكر والمؤنث، تحق. رمضان عبد التواب، وصلاح الدين الهادي (وزارة الثقافة / القاهرة، ١٩٧٠م).

ابن مجاهد؛ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس (٢٢٤هـ):

كتاب السبعة في القراءات، تحق. شوقي ضيف (ط١، دار المعارف عصر/ القاهرة، ١٩٧٢م).

### المرادي؛ الحسن بن قاسم ( ١٤٩ هـ:

الجنى الداني في حروف المعاني، تحق. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل (ط١، المكتبة العربية / حلب، ١٩٧٣م).

## ابن معطي؛ زين الدين أبو الحسن يحيى (٢٢٨ هـ):

الفصول الخمسون، تحق. محمود محمد الطناحي (عيسى البابي الحلبي / القاهرة، ١٩٧٧م).

### النصور؛ وسمية عبد الحسن:

- أبنية المصدر في الشعر الجاهلي (جامعة الكويت/ الكويت، ١٩٨٤ م).

- صيغ الجموع في القرآن الكريم، رسالة ماجستير (جامعة عين شمس/ القاهرة، ١٩٧٧م).

## ابن منظور ؟ جمال الدين محمد بن مكرم (٧١١هـ):

لسان العرب (طبعة بولاق/ القاهرة ١٣٠٨ هـ [١٨٩١]).

### نور الدين ؛ عصام:

- المصطلح الصرفي: مميزات التذكير والتأنيث (ط١، الشركة العالمية للكتاب/ بيروت، ١٩٨٨م).

- مصطلح التذكير والتأنيث (ط١، الشركة العالمية للكتاب/ بيروت، ١٩٩٠م).

ـ مصطلح المحايد (ط١، الشركة العالمية للكتاب/ بيروت، ١٩٩٠م).

### نافع؛ غريب عبد الجيد:

الصرف القياسي (القاهرة، ١٩٧٥م).

## مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة:

المعجم الوسيط (معجم اللغة العربية / القاهرة).

النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف (٦٧٦هـ):

رياض الصالحين، بعناية: شعيب الأرنؤوط (ظ١، مؤسسة الرسالة/ بيروت ١٩٨٢م).

ابن هشام؛ أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف (٧٦١هـ):

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، بعناية: محمد عبد العزيز النجار (ط٣، مطبعة السعادة/ القاهرة، ١٩٧٣م).

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحق. مازن المبارك ومحمد على حمد الله (ط١، دار الفكر/دمشق، ١٩٦٤م).

#### ياقوت؛ أحمد سليمان:

الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة (دار المعرفة الجامعية/ الإسكندرية، ١٩٩٣م).

ابن يعيش ؛ أبو البقاء موفق الدين يعيش بن على ( ٣٤٣ هـ) :

- شرح المفصل (دار الطباعة المنيرية / القاهرة، د. ت).
- شرح الملوكي في التصنريف، تحق، فخر الدين قباوة (ط١، المكتبة العربية / حلب، ١٩٧٣).

تسعى + ين ---> أنت تسعاين ---> أنت تسعين .

تمشى + ين ---> أنت تمشين ---> أنت تمشين.

تدعو + ين --->أنت تدعوين ---> أنت تدعين.

٢ \_ حذفه لفظًا لاخطًا، إن وقعا في كلمتين غالبًا، نحو:

ذهبت إلى + الكلية ---> ذهبت إلى الكلية (وازن بـ إلى كلية).

دخلت في + البيت ---> دخلت في البيت.

راقبته حتى + استقر ---> راقبته حتى استقر (وازن بـ حتى قام).

هذا فتى + (تنوين) ---> [هذا فتان] ---> هذا فتّى (صوتيًا: فتن).

سعى + الحاج ---> سعى الحاج (وازن بسعى زيد).

يقضى + القاضي ---> يقضي القاضي (وازن بيقضي محمد).

يدعو + الناس ---> يدعو الناس ( وازن بيدعو سعد).

جاء قائدان + الفريق ---> جاء قائدا الفريق (صوتًا = قائدً لفريق).

قدم مساعدون + الطبيب ---> قدم مساعدو الطبيب (صوتًا = مساعدُ الطبيب).

ما + اسمك ---> ما اسمك ؟ (صوتًا = مسمك).

هذا + امرؤ القيس ---> هذا امرؤ القيس (صوتاً = هذَمرؤلقيس).

٣ \_ تحذف نون التوكيد الخفيفة إن وليها ساكن، قال الأضبط بن قريع:

لا تهينَ الفقيرَ عَلَك أنْ تركَعَ يومًا والدهرُ قد رفعه (٣)

ويحذف تنوين العلم \_وهو نون ساكنة من ناحية صوتية \_ إن وصف بـ (ابن) مضافًا إلى علم آخر، نحو:

بُعث محمد بن عبد الله (صوتًا = مُحمد بن).

## حركة التخلص من اجتماع ساكنين:

يتخلص من اجتماع الساكنين بإقحام كسرة بينهما، ولذلك فإن الألفاظ التي تبدأ بساكن - وهذا مستثقل في العربية - تجتلب له همزة ساكنة ثم تقحم الكسرة بين الهمزة والحرف الساكن تخلصًا من التقاء الساكنين.

الأصل في حركة التخلص من الساكنين هي الكسرة ولكن قد يتخلص بغير الكسرة وذلك حين يكون في اللفظ ما يدعو إلى تغير الكسرة.

### ١ \_ التخلص بالفتحة:

وذلك حين يكون حرف الجر (من) بعده اسم معرف بـ (أل) ، نحو: عاد زيد من + الجامع --- عاد زيد من الجامع .

وعلة الفتح كراهة توالي كسرتين (١) ، وهذا مع (أل) لأنه يكثر لقاؤهما ، أما سواها فتكسر النون ، مثل: من ابنك ، من امرأة ، من اثنين .

ويتخلص بالفتحة في الفعل المضعف المجزوم والأمر منه على لغة تميم، وذلك نحو: (لم يردَّ) و (ردَّ). قال تعالى: ﴿ وَلا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ولكن إن تلي بساكن تخلص بالكسرة، نحو: رُدِّ القادم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٤] ، ومن العرب من يبقي الفتح، كما في قول جرير:

فغُضَّ الطرف إنك من غير فلا كعبا بلغت ولا كلابا (٥) وتلتزم الفتحة إن اتصل بها ضمير الغائبة: (لم يردَّها، رُدَّها). وتحرك ياء المتكلم إن تلتها (أل)، نحو قوله تعالى: ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٠]. قال الفراء: « وأما نصب الياء من (نعمتي) فإن كل ياء كانت من المتكلم ففيها

لغتان: الإرسال والسكون، والفتح، فإذا لقيتها ألف ولام، اختارت العرب اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرى؛ لأن اللام ساكنة فتسقط الياء عندها لسكونها، فاستقبحوا أن يقولوا: نعمتي التي، فتكون كأنها مخفوضة على غير إضافة، فأخذوا بأوثق الوجهين وأبينهما(1) ».

#### ٢ \_ التخلص بالضمة:

تحرك ميم الجمع بالضمة ، نحو قوله تعالى ﴿ هُمُ المؤمنون ﴾ [الأنفال: ٤] و ﴿ أنتم الفقراء ﴾ [فاطر: ١٥] ، و ﴿ لكمُ الْملك ﴾ [غافر: ٢٩] ، فإن كانت بعد هاء مكسورة فالأشهر التحريك بالكسر ، كقراءة أبي عمرو (٧) : ﴿ وضربت عليهم الذلة ﴾ [البقرة: ١١] .

والغالب في (مذ) ضم الذال للتخلص من الساكنين، نحو:

ما جاء مذ + السبت ---> ما جاء مذ السبت.

ويختار الضم في تحريك واو الجماعة المسبوقة بفتحة في الفعل الناقص مثل:

اخشوا + القوم ---> اخشوا القوم.

لتخشون + ن ---> لتخشون [مؤكد بالنون].

ومن جمع المقصور جمع مذكر سالمًا عند إضافته لما يبدأ بساكن، نحو: مصطفّون + الله ---> مصطفّو الله.

ويختار الضم في فعل الأمر من المضعف المتصل به ضمير الغائب، تأثرًا بضمة الضمير، نحو: رُدَّ + هو ---> رُدُهُ

عَضَ + هو -- عَضَهُ.

### اجتماع الساكنين الجائز:

إن كان الحرف الأول من الساكنين حرف مد اغتفر الاجتماع لأن المدود هي أصل الحركات التي هي روابط حروف الكلمة؛ ويشترط في الساكن الثاني إما أن يكون مدغمًا في مثله والمدغمان في كلمة المد، وإما أن يكون موقوفًا عليه.

ومثال الأول (دابّة) في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رَزّْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

ومثال الثاني: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

وسبب هذا الشرط الأول الاحتراز من نحو (خافا الله)، و (خافوا الله)، و (خافوا الله)، و (خافي الله) فإنه يحذف حرف المد لاجتماع الساكنين. لأن المدغم في غير كلمة المد، وكذلك احترازًا من مثل: (اضربان نعمان) فلا يصح وقوع النون الخفيفة بعد الألف وإن يكن بعدها نون قد تدغم فيها.

والمسوغ لجواز اجتماع المدمع المدغم هو أن المديكن أن يزاد في مده ما يحول بين التقاء الساكنين؛ كأنه تعويض للحركة حسب قول المجودين (^^) . قال مكي: «لأن المدالذي فيه يقوم مقام حركة يستراح عليها، فيفصل بذلك بين ساكنين (٩) ».

أما اشتراط إدغامه فلتوفير الجهد ودرء الثقل الذي يحدث بالسكون إذ هو ينطق مع ما أدغم فيه بلقاء واحد لأعضاء النطق فصار نطقه مع نطق المتحرك كنطقه متحركاً.

ومثال الثاني (الإنسان) في قوله تعالى ﴿ خلق الإِنسان ﴾ [الرحمن: ٣] ، و(يبصرون) في قوله تعالى: ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴾ [القلم: ٥]، و(المكذبين) في قوله تعالى: ﴿ فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ [القلم: ٨].

ويستخلص من هذا أن التقاء الساكنين ليس مستحيلاً بشكل مطلق. بل

إنه قد تلتقي ثلاثة أحرف ساكنة وذلك إذا وقفنا بالسكون على لفظ مثل: راد، فالتقاء الألف مع أول المدغمين وهو ساكن جائز ثم يوقف بالسكون على المدغم الثاني فتتوالى ثلاثة سواكن (١٠٠).

\* \* \*

### الحواشى:

١ ـ الرضي، شرح الشافية، ٢/ ٢١٠.

٢ ـ السابق، ٢/ ٢١٩. وانظر: الفارسي، التكملة، ١٩٠.

٣\_الرضي، شرح الشافية، ٢/ ٢٣٢.

٤ ــ الفارسي، التكملة ، ١٧٩ .

٥ \_ الرضي، شرح الشانية، ٢٤٤/٢.

٦ - الفراء ، معاني القرآن ، ٢٩/١ .

٧ \_ الوضى، شرح الشافية، ٢٤١/٢.

٨ - غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ٥٣٨.

٩ \_ مكي ابن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ١/٢٠٢.

١٠ \_ طاهر حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ٦٧.